### نورى حمودي لقتسي



ساعدت جامعة بفداد على نشره

الطبعة الاولى / ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م

طبع على مطابع دار التضامن ـ بغداد

893.79 Q 114

بحث نال به مؤلفه درجة الماجستير في الآداب من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدا .

50796P

## بِسَدِ الْكَالِحَالِ الْمُوالِحِيْدِ مِنْ الْسَجِيْدِ مِنْ الْسَجِيْدِ مِنْ الْسَجِيْدِ مِنْ الْسَجِيْدِ مِنْ



#### لاستاذنا الجليل الدكتور يوسف خليف

على الرغم من بساطة الحياة الادية في العصر الجاهلي ، وعلى الرغم من ضيق المجال الذي كان الادب الجاهلي يدور فيه ، فان البحث فيهذا الادبيئعك عملا على قك وكبير من المشقة والعناء و فالادب الجاهلي ادب صحراوي مرتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة الصحراوية التي عاش فيها ، وهي ييئة "بعثه ما بيننا وبينها ، واسدل تطور الحياة فوقها ستارا صفيقا يحجئ الرؤيا ويكر ثر البصر ، حتى أصبحت الصورة المائلة أمامنا عنها في حاجة شديدة الى جهود الباحثين لتوضيح قسماتها وابراز ملامحها والادب الجاهلي بعد ذلك بعد ذلك ما أدب شفوي ، تناقلته شفاه الرواة عبر أجيال متطاولة ، فلم يصل الينا منه الا أقلته ، أما أكثره فقد ضاع في اثناء تلك الرحلة الطويلة التي قطعتها قوافل الرواة من نقطة الانطلاق البعيدة في القرن الثاني بعده في مدن العراق ، وحتى هذا القليل نقطة النهاية في القرن الثاني بعده في مدن العراق ، وحتى هذا القليل

الذي وصل الينا من هذه الرحلة لم يكسكم من آثارها ، فقد وصل وهو يحمل معه أثقالا من التحريف والتغيير تارة ، ومن التزيد والانتحال تارة اخرى .

ولكن هذه الرحلة \_ رغم كل شيء \_ انتهت الينا وهي تحمل معها باكورة تلك الشجرة الطيبة التي غرستها البادية العريقة ، وتعهدتها بالرعاية حتى أينعت وآتت أكلكها ، شجرة الفن العربي الاصيل ٠٠٠ الشعر • ومع هذه الباكورة وصلت الينا أثار ة" من سحر البادية الغامض المثير وبقية من عطر أزهارها البريَّة النَّفَّاذ ، ومن هنا كنا نشعر بأننا مشدودون الى هذه الباكورة الشهية التي تمثل قطعة غالية من تراثنا وماضينا بوشائج متينة ، أو \_ على حد تعبير أبن الشعر الجاهلي امرى القيس \_ « بأمراس كتان الى صمم "جندل » ،

وعلى الرغم من هذه الوشائج والامراس التي تشدنا الى الشعر الجاهلي أشعر دائما بشيء من الاشفاق على اولئك الذين يئقد مون على البحث في هذا الشعر ، تقديرا لمشقة الطريق ، وادراكا لعناء الرحلة ، ولكن حبي له وفتنتي به يخففان دائما عن نفسي هذا الشعور بالاشفاق ، ويهو تنان أمامي تلك المشقة وهذا العناء ، ويمقدار هذا الحب وبمقدار هذه الفتنة يكون ترحيبي برفاق القافلة الذين يئقد مون معي على اختراق هذه المتفازة ، مفازة الشعر الجاهاي التي «فيها الدليل يعكش بالخمس » ـ كما يقول الشاعر القديم ،

وموضوع « الفروسية » من الموضوعات المثيرة حقا في الشعر الجاهلي ، الجديرة بالبحث والدراسة ، لان الفروسية تمثل اللون الزاهي المشرق في الحياة الجاهلية والشعر الجاهلي جميعا ، ففيها تتركز أرفع المئثل واكرم القيم التي عرفها المجتمع الجاهلي من ناحية ، ومنها استمد الشعراء أروع صورة رسموها في لوحاتهم الفنية من ناحية أخرى • ولكن هذا الموضوع لـ كسائر موضوعات الشعر الجاهلي للمنائك وعسير ، بل لعله من أقواها شوكة وأشدها عسرا •

- 7 -

ومن هنا كنت أعاني \_ في بداية اتصالي بصاحب هذا البحث \_ من ذلك الصراع التقليدي الذي أعاني منه دائما مع كل دراسة لهذا الشعر بين الحب والاشفاق • وبين طرفي الصراع قبلت الاشراف على البحث ، مرحبًا برفيق الطريق الجديد الذي انضم الى القافلة المندفعة فوق الرمال وبين الشعّاب في كثير من الاحساس بالرضاءمع ادراكه لمشقة الطريق وعناء الرحلة •

ورحت أرقب الخطوات الاولى التي راح يخطوها في شيء غير قليل من الحماس والاندفاع ، وانا مقد ر أن هذه الخطوات للواستقامت له له ستضع قدميه على بداية الطريق الصحيح ، وكانت العقبة الاولى التي رحت أرقبه وهو يقتحمها مفهوم الفروسية في المجتمع الجاهلي ، وذلك لان هذا المفهوم شابه شيء من الاضطراب والغموض جاءه من تداخل مفاهيم الفروسية في العصور المتأخرة في بيئات غير عربية ، وعندما رأيته يحد د هذا المفهوم ، ويجر ده من كل هذه الشوائب الغربية التي علقت به ، أيقنت ان الخطى قد استقامت له على الطريق ،

والامر الذي لا شك فيه ان الباحث بذل جهدا ضخما في سبيل اخراج بحثه على الصورة العلمية الدقيقة ، وهو جهد يتمثل في هذا الحشد الضخم المتزاحم من نصوص الشعر الجاهلي التي تنتشر في بحثه انتشارا واسعا ، والتي اعتمد عليها في استخلاص نتائجه ، كما يتمثل في هذا العدد العديد من المصادر التي راح يستمد منها مادته العلمية والفنية في شيء كثير من الصبر على البحث ومكابدة مشقاته ، واستطاع بهذا ان يعرض صورة واضحة دقيقة للفروسية الجاهلية ، وان يصفي كثيرا من الشوائب الدخيلة التي علقت بتمثل بعض الباحثين لها ، وفي ظني ان هذين العملين : العرض والتصفية هما أبرز ما حققه هذا البحث من نتائج ،

وبعد ، فاني اهنيء الاستاذ نوري القيسي على بحثه هذا القيهم الخصب ، واقدر له ما بذله في سبيله من جهد وعناء ، وأشهد بأنه كان جولة مرهقة في ميدان وعر فسيح ، ونكن صاحبه خرج منه فارسا ، دخله فارسا ،

ومع ترحيبي برفيق القافلة الجديد في هذه الخطوة الاولى في رحلة الصحراء ، أتمنى له توفيقا وسدادا فيما يستقبل من خطى أخرى في هذه الرحلة وفي غيرها من الرحلات ، وان يكون دائما في كل خطوة يخطوها فارسا كما كان في هذه الخطوة فارسا .

يوسف خليف أستاذ الادب العربي المساعد بكلية الآداب حامهة القاهرة

القاهرة في \ ٢٢ ذي الحجة ١٩٦٨

# الموت مته

لم تكن فكرة الكتابة عن الشعر الجاهلي فكرة طارئة اقتضتها ظروف معينة ، ولم يكن البحث في الفروسية الجاهلية بحثا فرضته علي مستلزمات الدراسة ، وانما كانت الاسباب التي دفعتني الى العمل ابعد من هذا التاريخ لانها اسباب نابعة من الواقع الذي رسمته لنفسي منذ فترة بعيدة ، وبدأ تاسلك الطريق للوصول اليه ، وكنت اعلم منذ ذلك الوقت بالعوائق الكثيرة التي تشمخ امام الباحث في هذه الفترة لكثرة ما شابها من الغموض والصعوبة والشك ورافقها من الاضطراب والقلق ،

لقد برزت صعوبة البحث في الشعر الجاهلي منذ الايام الاولى التي بدأت فيها العمل ، وكانت مصادر البحث اول هذه الصعوبات فمن الحقائق الثابتة في هذا المجال، ان ما وصل الينا من الشعر الجاهلي لا يتكافأ بأي حال من الاحوال مع كثرة الشعراء الجاهليين ومع الفترة الزمنية التي عاشوها ، ومرد ذلك يعود الى ضياع القسم الاكبر من هذا التراث واندثاره ،

وحتى المصادر التي وصلت الينا لم تدرس الفترة الجاهلية على انها فترة ادبية مستقلة لها طابعها المتميز ، ولكنها تدرسها انتخذ منها جسرا تنتقل عليه الى الفترات التي تعقبها وتعتمد الشعر الجاهلي

نماذج للمقابلة والموازنة والتمثيل والاستشهاد ، وبذلك كانت الصعوبة بالغة في البحث عن المصادر التي تعين الباحث على الكتابة وتساعده على تقديم البحث الكامل الدقيق •

اما الصعوبة الثانية التي يلمسها الباحث وتكاد تسد الطريق عليه ، فهي نظرية الشك في الادب الجاهلي – وان لم تكن مسألة الشك من المسائل الجديدة في عالم الادب وانما تمتد جذورها الى اصول عميقة ولكنها لم تصل الى ما وصلت اليه في عصرنا الحاضر – فقد تركت هذه النظرية اثارا عميقة في نقوس الباحثين وجعلتهم يتهيبون خوض غمار هذه الفترة او البحث في شعرها •

وصعوبة ثالثة تجابه الباحث في موضوع الفروسية خاصة وتقف دون تفهمه لمعنى الفروسية الجاهلية ، هي ما رافق هذه اللفظة من الاضطراب وشابها من التغيير والتحوير ، نتيجة ما اضفى عليها بعض الباحثين من اوصاف لتأثرهم الى حد ما بالفروسية التي انتشرت في العصور الوسطى في اوربا وفروسية المماليك ، كما حاول البعض ان يسبغ كثيرا من الصفات التي وجدت في فروسية المتأخرين على الفروسية الجاهلية الاصيلة التي تعد من مقومات الحياة العربية ،

فالفروسية الجاهلية ليست نظاما معينا يفرض على اتباعه سلوكا خاصا، وهي ليست فروسية عسكرية، يتلقى فيها الفارس دروسا معينة ويدخل تدريبات مرسومة ليخرج منها فارسا يحمل شهادة تخوله الانخراط في صفوف هؤلاء الفرسان، وانما هي مظهر من مظاهر الحياة نشأ عن عوامل اجتماعية واخلاقية وحربية، وتطور على وفق اساليب معينة، وقد ساعدت على تطور هذا النظام فطرة عربية سليمة وجدت في قيم المجتمع الجاهلي هدفها الذي تسعى اليه .

وقد حاولت في دراستي هذه ابراز الصورة الحقيقية للفارس الجاهلي والقيم التي يحافظ عليها ويرعاها ويحميها ويدعو اليها بكل وسيلة من الوسائل كما تتمثل لنا في قصائد كثير من الشعراء الفرسان،

كما حاولت اظهار هذه الطبقة من الناس التي رسمت في ادبنا الجاهلي اروع صور التضحية والآباء ورفعت ادبنا العربي الى اسمى درجات الكمال والنبل ٠٠٠

#### (7)

يقع البحث في ثلاثة ابواب ، وقد تحدثت في الباب الاول عـن الفروسية في المجتمع الجاهلي وقسمته الى اربعة فصول .

الاول في مادة فروسية وما دارت عليه في كتب اللغة والمعاجب ووجدت انها تدور حول ثلاثة معان • احدها الحذق بامر الخيل وركوبها والثاني القتل ودق العنق والثالث التفرس والتثبت في النظر وانتهيت الى ان الفراسة والفروسة والفروسية التي هي الحذق بامر الخيل وركوبها والثبات عليها والتعرف على احوالها ، هو المعنى الحسي الاول للمعاني المتفرعة وان الفرس ودق العنق والقتل هو معنى حسي مجازي تال للمعنى الاول ، أما الفراسة بالكسر والتي تعني التثبت والتفرس والتأمل في الاشياء لادراك بواطنها فهو معنى ذهني تسال المعنى الاول •

اما استعمالها الادبي فقد وجدت من استعراضي للنصوص التي وردت فيها هذه الكلمة انها تمثل جانبين من جوانب الحياة الجاهلية ، جانب الحرب وجانب المثل العليا ، وهي في كلتا الحالتين بناء واحد وروح واحدة ، لان شخصية الفارس تثملي عليه ان يكون انسانا سام مثله الى جانب بطولته ، ثم عقدت مقابلة بين الفروسية والفتوة وبينت فيها اوجه الشبه والاختلاف ٠٠

ثم عقدت الفصل الثاني لبحث بواعث الفروسية وقد رأيت انها ترجع اساسا الى الطبيعة الصحراوية والمرأة والحرب وتمجيد البطولة وهي بواعث لعبت دورا اساسيا في اثارة حركة الشعر الحربي ، بما اثارته في نفوس الشعراء ، وما رسمته في اذهانهم من حب واعتزاز

وفخر وانتصار .

اما الفصل الثالث فقد خصصته لعناصر الفروسية المتمثلة في الخيل والسلاح ، وقد تحدثت عن الخيل باعتبارها من أولى معدات الحرب واشدها حاجة وقت الشدة وبما رافق ذلك ،ن ثقة الفارس في فرسه ومحاورته له ، وتطرقت الى اهتمام العرب بالخيل ومعرفة شؤونها وأحوالها وأشكالها واوصافها والوانها وخلقها، وما استحب منها وما كره فيها ، ثم تحدثت عن السلاح باعتباره القوة التي يستند اليها الفارس والصديق الذي يناجيه الشاعر ويعجب به ويهتم بكل جزء من اجزائه ثم عرضت الى انواع الاسلحة التي استعملها الفرسان •

وفي الفصل الرابع تحدثت عن تقاليد الفروسية واصولها وشاراتها وملابسها ، وتطرقت الى بعض العادات التي تعارف عليها الفرسان في معاركهم والاصول التي اتفقوا عليها والشعارات التي وضعوها كما تطرقت الى الملابس التي كانوا يرتدونها في المعارك .

اما الباب الثاني فقد بحثت فيه موضوع شعر الفروسية ، وقد تحدثت فيه عن اولية الشعر ، وقد وجدت ان الشعر الجاهلي لم يكن بدائيا ـ كما تصور البعض ـ وانما هو شرة ناضجة ، وطبيعي ان أتطرق الى نظرية الشك والانتحال التي اثيرت حول هذا العصر والتي بولغ فيها مبالغة اثارت الدهشة والاستغراب ولم احاول اثارة المناقشات الطويلة التي دارت حول هذا الموضوع وانما اكتفيت ببعض الاشارات التي اثبت فيها خطأ ما ذهب اليه بعض اصحاب هذه النظرية ، وقد قسمته الى ثلاثة فصول ، عرضت في الفصل الاول لمصادر الشعر الجاهلي التي يمكن الاعتماد عليها في البحث لصدق روايتها وثقة رواتها ، وخلصت الى ال المعلقات والمفطيات والاصمعيات والحماسات وجمهرة اشعار العرب والدواوين الشعرية الموثوقة روايتها ، اضافة الى الكتب الادبية والتاريخية التي تعتبر من مظان كتب اللغة وامهات مصادر الادب ، تعتبر بحق المصادر الاصلية في دراسة الشعر الجاهلي ،

اما الدواوين الشعرية وكتب الادب الاخرى التي تثار حولها الشكوك فمن الواجب النظر اليها بحيطة وحذر وتحفظ ٠

اما الفصل الثاني فقد عقدته لموضوعات شعر الفروسية وكان اول هذه الموضوعات الفخر والحماسة ، الغرضان اللذان امتزجا في تيار واحد فاستنفدا معظم الشعر الجاهلي وأمدا الشعراء بوقود جزل من التغني بالبطولات •

اما ثاني هذه الموضوعات فهو الهجاء الذي تبادله الفرسان وقد وجدت من استقصاء هذا النوع من الشعر انه لم ينحدر الى المستوى الذي نجده عند الشعراء المتأخرين ، فهو عفيف بعيد عن الاثارة والاقذاع وهو بعد ذلك اقرب الى اللوم منه الى الهجاء ٠٠

وأخيرا تحدثت عن الرثاء الذي شغل جانبا عظيما من الشعر الجاهلي لاتصاله الوثيق بالحماسة ولانه رثاء ندب به الابطال في حومات القتال وعددت فيه مناقبهم وذكرت بطولاتهم ٠

اما الباب الثالث فقد تطرقت فيه الى نماذج من شعراء الفروسية وكان الفصل الاول مخصصا للحديث عن الحب عند عنترة وتحدثت فيه عن عنترة الفارس الذي تمثلت فيه قيم الفروسية والبطولة ، ثم عنترة الانسان الذي تمثلت فيه المروءة الجاهلية بكل ما تنطوي عليه من انسانية، وعنترة العاشق اخيرا ذلك الذي يمثل بداية الحب العذري الذي ظهر عنترة يعتبر ألعرب في العصور المتأخرة ، وانتهيت الى ان شعر عنترة يعتبر النواة المشرقة التي مهدت لظهور هذا النوع من الشعر فيما بعد والنواة المشرقة التي مهدت لظهور هذا النوع من الشعر فيما بعد وتعديد المنافعة التي مهدت لظهور هذا النوع من الشعر فيما بعد والنواة المشرقة التي مهدت لظهور هذا النوع من الشعر فيما بعد والنواة المشرقة التي مهدت لظهور هذا النوع من الشعر فيما بعد والتهيئة المنافقة التي مهدت لغله والنواة المشرقة التي مهدت لغله والنواة المؤلمة والنواة المشرقة التي مهدت لغله والنواة المشرقة التي المؤلمة المؤلمة والنواة المؤلمة والنواة المؤلمة والنواة المؤلمة والنواة المؤلمة والنواة المؤلمة والنواة والنواة المؤلمة والنواة والنو

وكان الفصل الثاني حديثا عن جانب الكرم عند حاتم الطائي ، وقد تحدثت في هذا الفصل عن حاتم فارسا يمثل جوانب الفروسية وينت فلسفته في الكرم وقد حاولت ان أرد على بعض من فسروا الكرم عند حاتم بانه سبيل الى الشهرة والدعاية ، وخلصت الى ان الكرم عنده طبيعة وفطرة واثبت ذلك بما وجدته ملائما من الشعر والحديث والرواية ،

اما الفصل الثالث فكان عروة بن الورد والاشتراكية • وقد ناقشت في هذا الفصل اشتراكية عروة ، التي أضيفت الى اسمه ، وقد وجدت ان بعض الذين كتبوا عن عروة كانوا متأثرين بالنظريات الاشتراكية الحديثة • ومن هذا التأثير كانت نظرتهم الى عروة • وقد وجدت ان اضفاء هذه الصفة على عروة ، يمثل نوعاً من استعمال المصطلحات في غير ما وضعت له واختتمت الفصل بان عروة كان يمثل تيارا انسانيا يشق سبيله بقوة وعزم في خضم الحياة الجاهلية • •

#### (4)

اما اساس المنهج الذي سلكته فكان يعتمد اولا على الدراسة والاستقصاء للشعر الجاهلي الصحيح الذي يعالج الحرب وما يتعلق بها من موضوعات جانبية ، واعتبرت هذا النوع من اقوى ما نظرالسعراء لانه يتصل اتصالا وثيقا بحياتهم التي عاشوها وقيمهم التي سعوا من أجل الحفاظ عليها، وهو بعد كل هذا السجل الحافل لامجادهم ومفاخرهم ، ولانه الصورة الحقيقية التي تعكس لنا تلك الامجاد والمفاخر . . .

وقد كان اعتمادي في كل هذه الدراسة على طريقة تحليل النصوص واستقراء النماذج المتشابهة واستخلاص النتائج التي اجدها مطابقة للبحث ومتفقة مع المثل التي سعى اليها الفرسان ، مسجلا من خلال ذلك الظواهر البارزة في حياة هذه الطائفة .

نم مضيت الى هذا الشعر لاستجلي مظاهره ووقائعه ومعانيه ، وكان لزاما على ان اتطرق الى المصادر التي اعتمدتها في البحث ، محاولا الابتعاد عن كل مصدر يثار حوله الشك وتدار حول قصائده الشبهة فكانت المجاميع الشعرية التي اتفق المؤرخون على صحتها واجمعوا على كونها اوثق المجاميع دقة ورواية هي اساس بحثي هذا ،

وقد حاولت في دراستي هذه ان أحدد الزمن الذي اخترته لهذا الموضوع فكان بداية العصر الادبي الذي عرف الشعر الجاهلي ، او الذي امتدت معرفتنا به مضافا الى ذلك فترة ظهور الاسلام ، لان التقاليد الجاهلية كانت لا تزال باقية على حالها حتى هذا العصر وخاصة فيما يتعلق بأساليب القتال وتمجيد البطولة واستعمال السلاح والاهتمام بالخيل والحفاظ على التقاليد والابتعاد عن اقتراف مآثم الحرب ،

وبعد ، فهذا ما تمكنت من تحقيقه في دراستي ، كما رأيته متمثلا في جوانب الحياة التي عالجتها ، والبحث هو بداية دراستي للعصر الجاهلي، ولا انكر ما في هذه الدراسة من نواقص ، ادعو الله العلي القدير أن اتبعها بدراسات تكملها وتسد النقص الذي وقع فيها ٥٠ وحسبي أن اكون قد اخلصت فيه وسعيت بكل ما استطيع الى كماله وهذا ما يخفف عني عناء البحث ومشقة العمل وصعوبة المسلك ٠

ولا يسعني في الختام الا ان اقدم جزيل شكري الى اساتذي الافاضل الذين أسهموا في بناء هذا البحث بما ابدوه من ملاحظات ثمينة وتوجيهات سديدة ، خاصا بالذكر منهم استاذي الجليل الدكتور يوسف خليف الذي لم يأل جُهدا في رعايتي والاخذ يبدي وتوجيهي ، وعضوي لجنة المناقشة الفاضلين الدكتور شوقي ضيف والدكتور عبد الحميد يونس اللذين تجشما قراءة رسالتي وتفضلا بالحضور لمناقشتي فيها ، وكذلك الاخوة الاستاذ الفاضل احمد ناجي القيسي والدكتور احمد مطلوب والاستاذ سامي مكي العاني لمعاونتهم لي خلال بحثي بما اشاروا به علي من ملاحظات ٠٠ ولا يفوتني في الختام الا ان أقدم الشكر الوافر لموظفي مكتبة الدراسات الاسلامية في بغداد كافة الذين كانوا لي خير عون في تقديم ما احتاج اليه من المراجع والمصادر جزاهم الله جميعا عني خيرا ، انه الموفق وانه نعم المولى ونعم النصير ٠

نوري حمودي القيسي

القاهرة في \ مضان ١٩٦٨ القاهرة في \

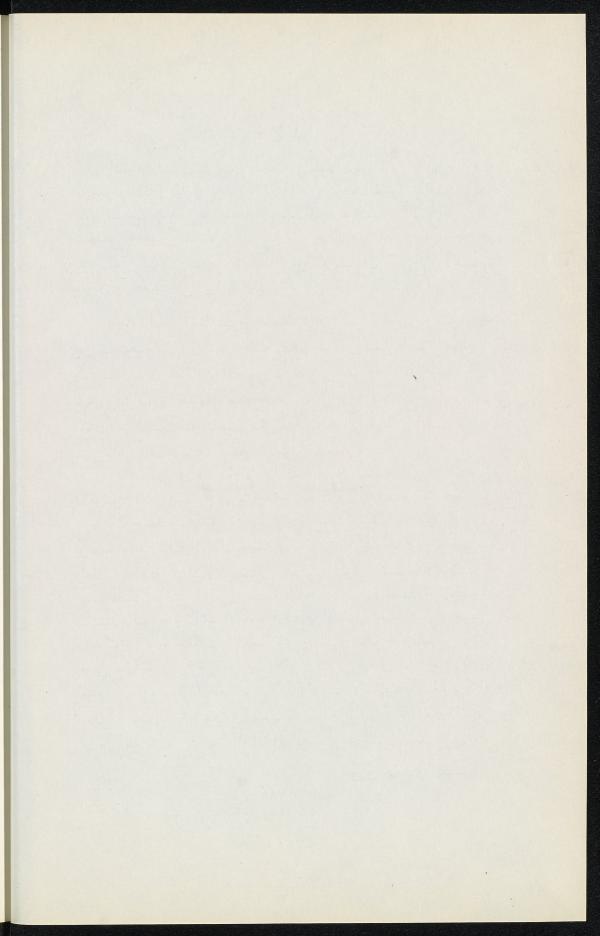

البَّالِّ النَّالِيَّ النَّولِ الفَّرُوسِيَّة



#### الفصل لأول

## التعريف بالفروسية في المعاجم وكتب اللغة

#### في الصحاح (١)

فرس الأسد فريسته يفرسها فرسا ، وافترسها ، أي دق عنقها ، واصل الفر س هذا ، ثم كثر واستعمل حتى صير كل قتل فرسا • وقد نهيي عن الفرس في الذبح وكسر عظم الرقبة قبل أن تبرد •

قال أبن السكيت: فرس الذئب الشاة فرسا ، وافرس الراعي ، أي فرس الذئب شاة من غنمه • قال : وافرس الرجل الاسد حماره ، اذا تركه ليفترسه وينجو هو • وابو فراس كنية الاسد •

#### وفي السان العرب (٢)

فرس الذبيحة يفرسها فرسا قطع نخاعها وفرسها فرسا فصل عنقها ويقال للرجل اذا ذبح فنخع قد فرس وقد كره الفرس في الذبيحة ، والفرس أن تدق الرقبة قبل ان تُذبح الشاة وفرس الشيء فرسا دقه وكسره والاصل في الفرس دق العنق ثم كثر حتى جُعل كل قتل فرسا

<sup>(</sup>۱) مادة (فرس) ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٢) مادة (فرس) الجزء الثامن ص ٤٠ .

#### وفي الحيط (٣)

الفراس الاسد وفرس فريسته يفرسها دق عنقها وكل قتل فرس والفريس القتيل •

#### وفي تأج العروس(٤)

الفرس واحد الخيل سمي به لدقه الارض بحوافره واصل الفرس الدق كما قال الزمخشري واشار له ابن فارس .

والفراس الاسد كل ذلك مأخوذ من الفرس وهو دق العنق والفراس للمبالغة ويوصف به فيقال اسد فراس كثير الافتراس وفرس فريسته يفرسها دق عنقها وقال ابو عبيد الفرس: الكسر وكل قتل فرس والاصل فيه دق العنق وكسرها وقد فرس الذئب الشاة فرسا اخذها فدق عنقها والفريس كأمير القتيل يقال ثور فريس وبقرة فريس جمعها فرسى كقتلى ٠

وابو فراس كنية الاسد وكذلك ابو فراس وافترسه الذئب اصطاده وقيل قتله ومنه فريسة الاسد وفرس الذبيحة فرسا قطيع نخاعها او فصل عنقها وافترس السبع الشي وفرسه اخذه فدق عنقه ٠

هذا هو الاصل الاول لكلمة الفروسية وقد وردت لها مفاهيم اخرى نستطيع ان نلمسها من خلال المعاني والاشتقاقات الموجودة في المعاجم فقد جاء في الصحاح (٥)

الفرّس يقع على الذكر والانثى ، ولا يقال للانثى فرســـة . وتصغير الفرس فريس وان اردت الانثى خاصة لم تقل الا فريسه بالهاء، عن ابي بكر بن السراج والجمع افراس ،

وراكبه فارس ، وهو مثل لابن وتامر ، اي صاحب فرس ويجمع

<sup>(</sup>٣) مادة (فرس) الجزء الثاني ص ٢٣٦٠

<sup>(</sup>٤) مادة (فرس) الجزء الرابع ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) مادة ( فرس) ص ١٥٤ .

على فوارس وهو شاذ لا يقاس عليه لان فواعل انما هو جمع فاعلة مثل ضاربة وضوارب أو جمع فاعل اذا كان صفة للمؤنث مثل حائض وحوائض ، اما مذكر ما يعقل فلم يجمع عليه الا فوارس وهوالك ونواكس ، فاما فوارس فلأنه شيء لا يكون في المؤنث فلم يتخف فيه اللبس ، واما هوالك فانما جاء في المثل ، يقال «هالك في الهوالك» فجرى على الاصل لانه قد يجيء في الامثال ما لا يجيء في غيرها واما نواكس فقد جاء في ضرورة الشعر قال ابن السكيت: اذا كان الرجل على حافر بركذ ونا كان او فرسا او بغلا او حمارا ، قلت مر بنا فارس على بغل ، ومر بنا فارس على حمار ، قال الشاعر:

واني امرؤ للخيل عندي مزية على فارس البرذون او فارس البغل

وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير لا أقول لصاحب البغل : فارس ولكني أقول بغيّال ولا اقول لصاحب الحمار : فارس ولكني أقول : حمَّار •

والفراسة بالفتح: مصدر قولك رجل فارس على الخيل بين الفراسكة والفروسية • وقد فرس بالضم يفرس فروسة وفراستة أي حذق أمر الخيل •

#### وفي لسان العرب(٦)

الفرس واحد الخيل والجمع افراس الذكر والانثى في ذلك سواء ولا يقال للانثى فيه فرسة قال ابن سيده واصله التأنيث فلذلك قال سيبويه وتقول ثلاثة افراس اذا اردت المذكر الزموه التأنيث وصار في كلامهم للمؤنث اكثر منه للمذكر حتى صار بمنزلة القدم قال وتصغيرها فريس نادر وحكى ابن جنى فرسه ، الصحاح وان اردت تصغير الفرس الانثى خاصة لم تقل الا فريسه بالهاء عن ابي بكر بن السراج والجمع

<sup>(</sup>٦) مادة (فرس) الجزء الثامن ص ٣٨٠٠

افراس وراكبه فارس مثل لابن وتامر ..

والفارس صاحب الفرس على ارادة النسب والجمع فرسان وفوارس وهو احد ما شذ من هذا النوع فجاء في المذكر على فواعل .

والفراسة بالفتح مصدر قولك رجل فارس على الخيل الاصمعي يقال فارس بين الفروسة والفراسة والفروسية .

وقد فر س فلان بالضم يفر س فروسة وفراسة اذ حذق أمر الخيل قال وهو يتفرس اذا كان يرى الناس انه فارس على الخيل .

يقال رجل فارس بين الفُرو ُسة والفُراسكة في الخيل وهو الثبات عليها والحذق بامرها والفراسة بالفتح العلم بركوب الخيل وركضها من الفروسية قال والفارس الحاذق بما يمارس من الاشياء كلها وبها سمي الرجل فارسا .

ابن الاعرابي فارس في الناس بيّن الفراسة والفراسكة وعلى الدابة بين الفروسية والفروسة لغة فيه .

#### وفي المحيط (٧)

والفراسة بالكسر اسم من التفرس وبالفتح الحذق بركوب الخيل وامرها كالفروسة والفروسية .

#### وفي تاج العروس (٨)

الفرس واحد الخيل وراكبه فارس اي صاحب فرس على ارادة النسب كلابن وتامر قال ابن السكيت اذا كان الرجل على حافر برذونا كان او فرسا او بغلا او حمارا قلت مر بنا فارس على بغل ومر بنا فارس على حمار قال الشاعر ٠٠

واني امرؤ للخيل عندي مزية على فارس البرذون او فارس البغل

<sup>(</sup>V) مادة (فرسِ) الجزء الثاني ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٨) مادة (فرس) الجزء الرابع ص ٢١٥٠

وجمعها فرسان وفوارس وهو احد ما شذ في هذا النوع ٠٠

والفراسة بالفتح الحذق بركوب الخيل وامرها وركضها والثبات عليها وقال الاصمعي يقال فارس بين الفروسة والفراسة والفروسية وقال ابن الاعرابي والفراسة على الدابة بين الفروسية وقال ابن القطاع وفرس الخيل فروسة وفروسية احكم ركوبها •

#### وفي الخصص(٩)

الفرس واحد الخيل والجمع افراس الذكر في ذلك والانثى سواء واصله التأنيث وتصغيره بهاء وغير هاء • وحكى ابن جنى فرسه فان كان كذلك فانما ذهبوا الى التوثق من التأنيث ، ابن السكيت: الفارس صاحب الفرس على ارادة النسب والجمع فرسان وفوارس وهو احد ما شذ من هذا الضرب والمصدر الفكراسة والفيروسة •

وقد جاءت الكلمة على معان اخرى غير المعاني المتقدمة فقد جاء في الصحاح (١٠) • والفراسة بالكسر: الاسم من قولك تفرست فيه خيرا وهو يتفرس ، اي يتثبت وينظر • تقول منه: رجل فارس النظر وفي الحديث اتقوا فراسة المؤمن •

#### وجاء في لسان العرب (١١)

والفراسة بالكسر الاسم من قولك تفرست فيه خيرا وتفرس فيه الشيء توسمه والاسم الفراسة بالكسر وفي التحديث اتقوا فراسة المؤمن قال ابن الاثير يقال بمعنيين احدهما ما دل ظاهر الحديث عليه وهو ما يوقعه الله تعالى في قلوب اوليائه فيعلمون احوال بعض الناس بنوع من الكرامات واصابة الظن والحدس والثاني نوع يُتعكم بالدلائل والتجارب والخلق والاخلاق فتعرف به احوال الناس وللناس فيه

<sup>(</sup>٩) المخصص السفر السادس ١٣٥٠

<sup>(</sup>١٠) مادة (فرس) ص ٥٥٥ .

<sup>(</sup>١١) مادة رفرس الجزء الثامن ص ٤٠

تصانیف کثیرة قدیمة وحدیثة واستعمل الزجاج منه افعل فقال افرس الناس اي اجودهم واصدقهم فراسة ٠٠٠

وهو يتفرس اي يتثبت وينظر تقول منه رجل فارس النظر • واذا فارسا بعينه ونظره فهو بين الفراسة بكسر الفاء ويقال ان فلانا لفارس بذلك الامر اذا كان عالما به ••

#### وجاء في المحيط (١٢)

والفراسة بالكسر اسم من التفرس وتفرس تثبت ونظر وارى الناس أنه فارس .

#### وفي تاج العروس (١٣)

والفراسة بالكسر اسم من التفرس وهو التوسم يقال تفرس فيه الشيء اذا توسمه وقال ابن القطاع الفراسة بالعين ادراك الباطن وب فسر الحديث اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله • وقال الاصمعي واذا كان فارسا بعينه ونظره فهو بين الفراسة بالكسر وقال ابن الاعرابي فارس في الناس بين الفراسة •

وتفرس الرجل اذا تثبت وتأمل للشيء ونظر تقول منه رجل فارس النظر اذا كان عالما به ويقال انا افرس منك اي ابصر وأعرف •

وقال الزجاج افرس الناس فلان اي اجودهم واصدقهم فراسة .

هذه هي أهم المعاني التي وردت الفظة فرس ومشتقاتها في المعاجم وتستطيع تلخيصها فيما يأتي :

١- الفراسة والفروسة والفروسية وهي الحذق بأمر الخيـــل وركوبها والثبات عليها والتعرف على احوالها وهي المعنى الحسي الاول للمعانى المتفرعة •

<sup>(</sup>۱۲) مادة (فرس) الجزء الثاني ص ٢٣٦

<sup>(</sup>١٣) مادة (فرس) الجزء الرابع ص ٣٠٧ ا

٧- الفرس: دق العنق والقتل وهذا معنى حسي مجازي تال للمعنى الأول ٠ .

س الفراسة بالكسر وهي التفرس والتثبت في النظر والتأمل في الاشياء لادراك بواطنها وهذا معنى ذهني تال ٍ ايضا للمعنى الاول.

ويؤيدنا في هذا ابن فارس حيث يرى أن الفاء والراء والسين أن يدل على وطء الشيء ودقه • يقولون: فرس عنقه ، اذا دقها ويكون ذلك من دق العنق من الذبيحة • ثم صير كل قتل فرسا ، يقال فرس الاسد فريسته وأبو فراس: الاسد ، وممكن ان يكون الفرس من هذا القياس لركله الارض بقوائمه ووطئه اياها ثم سمسى راكب فارسا • يقولون هو حسن الفروسية والفراسة ومن الباب: التفرس في الشيء ، كاصابة النظر فيه وقياسه صحيح (١٤) •



#### معنى الفروسية في النصوص الجاهلية:

لقد حفل الشعر الجاهلي بالحديث عن الفروسية لانها كانت الطابع المميز للحياة الجاهلية والسمة الغالبة على طبائع العرب ولأنها مجموعة المثل الرفيعة والبطولات الحريبة التي ترددت على ألسنة الشعراء الفرسان وتجاوبت أصداؤها في أطراف الصحراء الواسعة وامتدت معانيها امتداد الرمال ، فكانت اسلوب الحياة لمختلف الناس دون تمييز ، يعبرون عنها بما يتناسب ومفهومها عندهم .

والفروسية مظهر من مظاهر الحياة نشأ تتيجة عوامل اجتماعية واخلاقية وحربية معينة وتطور وفق أساليب حيوية شاملة ، وقد ساعدت على تطوره فطرة عربية سليمة وجدت في المثل السامية قيمها الحقيقية وهدفها الذي تسعى اليه ٠

<sup>(</sup>١٤) ابن فارس: معجم مقاييس اللغة ١٨٥/٤

ولم يكن هذا المظهر الاحصيلة الطبيعة الصحراوية الواسعة التي أكسبت العربي القوة والصبر والشجاعة والكرم والمروءة وكل المشل التي يحاولها الفرد في حياته وقد تميزت هذه الظاهرة بميزات واضحة وأصبحت لها تقاليد معروفة حمل لواءها اولئك الفرسان الاماجد الذين تألقت اسماؤهم في عالم الانسانية كأروع أمثلة للتضحية والكرم والبطولة والبطولة والبطولة والمواقدة والمواقدة والمواقدة والمواقدة والمراسانية كالمواقدة والمراسونية والمراسونية والمراسونية والمواقدة والمراسونية والمراسو

فالفارس الجاهلي يتغنى بالحرب ويترنم بنشيدها فتنطلق اساريره حلوة باسمة لتلتقي على متاهات الرحاب فاذا اشتدت الخطوب وتعاظمت الامور وعلا غبار المعركة وتنادت الخيل وأسرعت الى بعضها البعض تجد فرسانا كراما لا تمل الحروب ولا تعدل عنها ، وسوف يظهر من بلائهم ما يستدل به على حسن صبرهم وثباتهم في جلادهم يستجيبون لصراخ المستنجد تعجلا لغوثه ويلبون النداء دفاعا عن صاحبه ، وفي ذلك يقول الافوه الاودى (١٥):

واذا الأمور تعاظمت وتشابهت فهناك يعترفون أين المفزع ؟ واذا عجاج الموت ثار وهلهلت فيه الجياد الى الجياد تسرع بالدارعين كأنها عصب القطا الاسراب تمعج في العجاج وتمزع كنا فوارسها الذين اذا دعا داعي الصياح به اليه نفزع كنا فوارس نجدة لكنها رتب فبعض فوق بعض يشفع

والنابغة الذبياني يخاطب عامر بن الطفيل فيرسم له صورة الفارس الجلد الصبور الحاذق بركوب الخيل العارف بامورها ، يستوي على السرج ويثبت في المعركة ويقتحم سعيرها وهو يتاجج قوة ويفيض حماسة ، فيقول (١٦):

<sup>(</sup>١٥) ديوان الافوه الاودي ص ١٩ . في مجموعة الطرائف الادبية. تحقيق عبد العزيز الميمني .

<sup>(</sup>١٦) الأعلم: مختار الشعر الجاهلي ١٩٣/١

فان تكن الفوارس يوم حسى أصابوا من لقائك ما أصابوا (۱۷) فوارس من منولة غير ميل ومرة فوق جمعهم العثقاب (۱۸)

وقيس بن الخطيم يفخر بانتصاره في موضع الردم وتركه الخصوم وهم بين قتلى ومشردين بعد أن أتاهم وقت الصباح بفرسان كرمت أخبارهم وحسن بلاؤهم ، يحمون الذمار فيقول (١٩):

فانا ترکناکم لدی الردم غدوة فریقین مقتولا به ومطر دا(۲۰) صبحناکم منا به کل فارس کریم النتا یحمی الذمارلی مدا(۲۱)

وعنترة فارس بني عبس تتمثل في شخصه بطولة الفارس الحربية وترتفع في نفسه العفة والكرامة ، فالجوع المميت والمستديم ليل نهار يطويه الفارس ويقنع به حتى ينال المأكل الكريم الخالي من العيوب والمثالب ، وهو المقدم في أهوال الحرب ، مقتحما مصائبها في الوقت الذي يحجم بقية الفرسان ويزو ر الجبان المذعور لشدتها وهولها ، ثم ترمق عيون الابطال باجلال الفارس الحامي ليشد الجموع ويلم الفرسان ، وهناك يقف الصامد ويثبت الشجاع فيستمد من نسب أمه الذي يطعن به القوة والجلد والاندفاع لاثبات علو نسبه وأصالة فروسيته ، وهو كما يعلمه الفرسان تعلمه الخيول لانه أذاق فرسانها المرارة والبطش فتميزت علاماته ووضحت شخصيته لانه في مقدم الرعيل وعلى رأس الكتيبة لا يعرف التواكل ولا الهزيمة وانما هو

<sup>(</sup>۱۷) يوم حسى: كان لبني بغيض بن ذبيان على عامر بن الطفيل: قتل فيه أخوه حنظلة بن الطفيل.

<sup>(</sup>١٨) منولة: اسم ام حي من العرب ومرة هو ابن عوف بن سعد بن ذبيان وميل جميع أميل ، وهو الذي لا يستوي على السرج أو الجبان أو الذي لا رمح له أو الذي لا ترس له ، والعقاب: الراية .

<sup>(</sup>١٩) الأعلم: مختار الشعر الجاهلي ٢/١.٥٥

<sup>(</sup>٢٠) الردم: موضع . مطرد: مشرد .

<sup>(</sup>٢١) صبحناكم: أتيناكم في وقت الصباح . النتا : السمعة وما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيء \_ الذمار: ما يلزمك حفظه وحمايته.

الذي يحمي القوم ويدفع عنهم الذل والهوان (٢٢):

ولقد أبيت على الطوى وأظلك حتى أنال ب كريم المأكل (٣٣) واذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم ممخول (٤٤) والخيل تعلم والفوارس أنني فرقت جمعهم بطعنة فيصل (٢٥) اذ لا أبادر في المضيق فوارسي ولا أوكل بالرعيل الاول (٢٦) ولقد غدوت أمام راية غالب يوم الهياج وما غدوت بأعزل (٢٧)

والحرصين بن الحرمام المري الذي يعد من اوفياء العرب وفرسائهم يظفر بخصومه فيهزمهم ويقتل منهم فيكثر فتعلوه نشوة النصر فينطلق مفتخرا بظفره وشجاعته واستهانته بالموت ويصر على هجاء خصومه ويذكرهم بفارسهم الذي قتله امعانا في التحريض والهابا لتأجيج جذوة الحقد ، فيقول (٢٨):

#### فلست بمبتاع الحياة بسبة ولامبتغمن رهبة الموت سلكما (٢٩)

(٢٢) الأعلم أ مختار الشعر الجاهلي ١/٨٨٨

(٢٣) الطوى: خمص البطن . قال الاصمعي: ابيت بالليل على الطوى واظل النهار كذلك . حتى أنال به كريم المأكل: أي ما لا عيب فيه على .

(٢٤) الكتيبة: الجماعة اذا اجتمعت ، واحجمت: جبنت وضعفت . تلاحظت: نظر الابطال بلحاظ عيونهم الى البطل الحامي الذمار ومعم مخول: بصيغتي اسم الفاعل والمفعول كريم الاعمام والاخوال.

(٢٥) الفيصل: الفاصل بين القوم المفرق لجموعهم .

(٢٦) كذا بديوان عنترة بطبعاته المختلفة • والبيت بهذا الشكل غير مستقيم الوزن • لا أبادر فوارسي : أي لا أكون أول منهزم • فلا أسبق الفرسان • ولكن أكون وراءهم أحمي عورتهم • والرعيل : الجماعة من الخيل والناس وغيرهم •

(٢٧) غالب: حامل رايته . الاعزل: هو الذي لا سلاح معه .

(٢٨) المفضل: المفضليات ١/١٦ طبع دار المعارف.

(٢٩) يقول لا اشتري الحياة بما اسب عليه ولا اطلب النجاة من الموت. فلا مهرب منه فمن علم انه ميت لا محالة لم يحتمل الدلة .

ولكن خذوني أي يوم قدرتم علي فحزوا الرأس أن أتكلما (٣٠) بآية أني قدد فجعت شارس اذا عردالاقوام اقدم معلما (٣١)

وهذا الاعشى الكبير يفتخر بقومه بعد انتصارهم على بني سيار رعاية لحماهم ودفاعا عن عرضهم الذي استبيح وانتصارا لفطيمة التي أهانها بنو سيار وحلقوا لها شعر رأسها وهذا ما جعل القبيلة تجد في هذا العمل تحديا لابائها وذلا لعزها ومجدها فهبت تدفع عنها الضيم والاذلال (٣٢):

كلا زعمتم بانا لا نقاتلكم انا لامثالكم يا قومنا قُتُكُل نحن الفوارس يوم العين ضاحية جنبي (فطيمة) لا ميلولا عزل (٣٣) قالوا الركوب فقلنا تلك عادتنا أو تنزلون فانا معشر نُز ُل (٤٤)

من هذه النصوص نستطيع أن ندرك المفهوم المتداول لمعنى الفروسية في العصر الجاهلي كما صورت لنا تلك النصوص ، فهي البطولة في الحرب والبلاء في المعركة والعفة عند توزيع الغنائم واطعام الضيف وحماية الحقيقة والذود عن المرأة وتلبية دعوة المستغيث واستجابة لصرخة المنادي ، الى غير ذلك مما تستوجبه النخوة ويتطلبه الشعور الانساني ٠

وهكذا كانت الفروسية تمثل لنا جانبين من جوانب الحياة الجاهلية جانب الحرب وجانب المثل العليا لانهما بناء واحد وروحواحدة

(٣٠) فمتى وجدتموني فخذوني وحزوا رأسي حتى لا اتكلم ، والمعنى انى اقول فيكم واهجوكم واذمكم ما حييت .

(٣١) الآية: العلامة . فجعت : فجعتكم بقتل فارس منكم . عرد : هرب . المعلم الذي يجعل لنفسه علامة في الحرب يعرف بها .

(٣٢) الأعلم: مختار الشعر الجاهلي ٢/٧٠١

(٣٣) ضاحية: ظاهرة . ميل: وأحدها أميل وهو الذي يميل على السرج ولا يثبت في الحرب .

(٣٤) ان قاتلتم بالرماح وانتم راكبين فتلك عادتنا وان نزلتم تجالدون بالسيوف نزلنا .

وان ظهرت بمظهرين متلازمين وشكلين مترابطين ، فشخصية الفارس البطل تملي عليه ان يكون انسانا ساميا في مثله الى جانب بطولته ، والحياة الجاهلية بطولة متصلة وحماسة متشابكة يكمل الجزء منها بقية الاجزاء وتجتمع الاسس ليقوم عليها البناء الشامخ الذي احتضن الفروسية بكل مفاهيمها ومعانيها .

#### الفروسية والفتوة:

لا بد لنا ونحن نتحدث عن معنى الفروسية أن نتطرق الى الفتوة في العصر الجاهلي لتقارب مفهومها من مفهوم الفروسية في هذا العصر ونشير الى الدلالات التي استعملت فيها مستعينين بالنصوص الاديبة لاستخلاص المعاني التي مرت بها هذه الكلمة والاوضاع المختلفة التي وردت عليها ٠٠٠ وتدور هذه المادة في اللغة حول معنيين اساسيين والشباب من ناحية والكرم من ناحية اخرى وكأنهم للاحظ الاستاذ احمد امين لما لاحظوا في الفتوة الشبا بوالقوة لاحظوا ان القوة أكثر ما تستمد في وسطهم من الكرم والحرية (٣٥) و

#### فقد جاء في الصحاح (٢٦)

الفتى : الشاب • والفتاة : الشابة ، وقد فكتري بالكسر يفتي فتى فهو فتى السن يبين الفتاء •

#### وجاء في اللسان (٣٧)

الفيتاء ، الشباب والفتى والفتية الشاب والشابة والفعل فتُو يفتو فتاء ويقال افعل ذلك في فتائه وقد فتى بالكسر يفتي فتى فهو فتى السن بين الفتاء .

<sup>(</sup>٣٥) أحمد أمين: الصعلكة والفتوة في الاسلام ص ١١

<sup>(</sup>٣٦) مادة ( فتى ) الجزء السادس ص ٢٤٥١

<sup>(</sup>٣٧) مادة ( فتا ) الجزء العشرون ص ٣

الفتاء كسماء الشباب والفتى الشاب .

هذا ما ورد من معاني المادة التي تدل على الشباب والفتـــوة والنشاط والحيوية والشجاعة ، اما ما ورد منها في المعنى الثاني المتضمن معنى الكرم والسخاء فقد جاء في الصحاح (٢٩):

الفتى : السخي الكريم • يقال : هو فتى بين الفتوة وقد تفتّى وتفاتى ، والجمع فتيان وفتية •

#### وجاء في لسان العرب (٤٠)

والفتى: السخي الكريم ، يقال هو فتى بين الفتوة وقد تفتى وتفاتى والجمع فتيان وفتية وفئتو على فعول وفئتي .

#### وجاء في المحيط (٤١)

الفتى ، الشاب والسخي الكريم وهما فتيان وفتوان ٠٠ والفتوة الكرم وقد تفتى وتفاتى وفتوتهم غلبتهم فيها ٠

#### وجاء في أساس البلاغة (٢١)

هذا فتى بين الفتوة هي الحرية والكرم وتقول العرب فتى مكن صفته كيت وكيت من غير تمييز .

أما الحقيقة التي تطالعنا ونحن نستقريء النصوص الجاهلية فهي اننا نجد للفظة الفتوة مدلولات كثيرة ومعاني متباينة وان كانت هذه المدلولات والمعاني تتقارب في أغلب الاحيان من المعنى الاصلي لهذه اللفظة .

<sup>(</sup>٣٨) مادة (الفتاء) الجزء الرابع ص ٣٧٣

<sup>(</sup>۳۹) مادة (فتى) ص ۲۶٥۲

<sup>(</sup>٤٠) مادة (فتا) الجزء العشرون ص٣

<sup>(</sup>١١) مادة (الفتاء) الجزء الرابع ص ٣٧٣

<sup>(</sup>٤٢) الجزء الثاني ص ١٨٤

فقد استعملت في معنى الشجاعة والوفاء بالوعد والبر بالعهد والصبر على الشدائد ودفع الملمات وتحمل الاعباء وكثير من الصفات المحمودة ، وهذا الاستعمال كان غالبا على كل الاستعمالات الاخرى • قال امرؤ القيس حين توجه الى قيصر (٢٥):

فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول اذا صام النهار وهجرّا (٤٤) عليها فتى لم تحمل الارض مثله أبر بميثاق وأوفى واصبرا (٥٤) وقال طرفة بن العبد (٤٦):

ويوم حبست النفس عند عراكه حفاظا على عوراته والتهدير (٤٧) على موطن يخشى الفتى عنده الردى متى تعترك فيه الفرائص ترعد (٤٨) وقال يصف لهوه وتنقله (٤٩):

حين نادى الحي لما فزعوا ودعا الداعي وقد لج الذشعر ٥٠٠٠)

(٤٣) ديوان امرىء القيس ص ٦٣ و٢٥ ، طبع دار المعارف .

- (٤٤) فدع ذا من أساليب العرب في الانتقال من غرض الى غرض في القصيدة وقد يجيء ابتداء . والجسرة : الناقة القوية النشيطة . الذمول التي تسير الذميل وهو سير سريع . صام النهار : قام واعتدل قائم الظهيرة ويقال هجر القوم واهجروا وتهجروا : ساروا في الهاجرة وهي اشتداد الحر . يقول دع ما أنت فيه من الشعر واذهب عنك الهم بركوب هذه الناقة القوية السريعة عند اشتداد الحر حين يفتر فيها سواها من الابل فبمثلها تبلغ المراد .
  - (٥٤) فتي: يعني نفسه ، والميثاق: العهد . يقول ان هذه الناقة تحمل فتي يبر بعهده اذا عهد ويفي اذا وعد ويصبر على الشدة .

(٤٦) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ١/٣٢٢

- (٧٤) يقول ورب يوم حبست نفسي على القتال والفزعات وتهدد الاقران محافظة وأنفة من قبح الاحدوثة .
- (٤٨) الفريصة : عضلة من الجنب الى الكتف ترعد عند الفرع ، يقول حبست نفسي في موضع من الحرب يخشى الشجاع فيها الهلاك. ومتى تعترك الفرائص فيه ارعدت من فرط الفزع وهول المقام .

(٤٩) الأعلم: مختار الشعر الجاهلي ١/١٣٣١

(٥٠) لج الذاعر: اشتد الفزع.

أيها الفتيان في مجلسنا جردوا منها و ِرادا وشتقـُر (١٠) وقال يذكر يوم قضه (٢٠)

أجدر الناس برأس صلدم حازم الامر شجاع في الرَّغَم (٥٠) كامدل يحمدل آلاء الفتى نبه سيد سادات خضم (٤٠) خير حي مدن معدد عُلمُوا لكفي ولجاروا بن عدم (٥٠) وقال في معلقته (٥٠):

اذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد (٥٠) ولست بحلال التلاع مخافة واكن متى يسترفد القوم أرفد وقال لسد (٥٨):

وفتية كليوث الغاب من أسد ما للندى عنهم نزح ولا شحط (٩٥)

(٥١) جردوا : ألقوا عنها جلالها وأسرجوها للقاء . أو الجريدة من الخيل التي تختار وتجرد أي تكمش في مهم الامور والوراد جمع الورد وهو بين الكميت والاشقر من الخيل وشقر بضمتين جمع اشقر حركت العين للضرورة . واشقر : الاحمر حمرة صافية يحمر فيها العرف والذنب ، فان اسود فهو الكميت .

(٥٢) قال الأعلم وهو يوم التحالق وقضه جبل اقتتلوا قريبا منه وكان الحارث بن عياد أمرهم بحلق رؤوسهم وكان هذا اليوم لبكر على تغلب وانما أمرهم بذلك ليكون علما يعرف به بعضهم بعضا .

(٥٣) رأس: رئيس . وصلام: شديد . الرغم: الحرب يقول هوالحي الذي يقوم بنفسه ولا يحتاج في معونة الى غيره .

(٥٤) كامل: كامل الاداة والشجاعة والآلاء · النعم وقيل الحالات · والنبه الشريف المرتفع الذكر يعني الحارث بن عباد وخضم · سيد حمول معطاء .

(٥٥) الكفى والكفىء: المماثل في النسب.

(٥٦) الأعلم: مختار الشعر الجاهلي ١/٥١٥

(٥٧) يقول اذا القوم قالوا: من فتى يكفى مهما او يدفع شرا تيقنت أننى المراد بقولهم فلم أكسل ولم أتوان عن اجابتهم .

(٥٨) الأعلم : مختار الشعر الجاهلي ٢/٧٥

(٥٩) نزح: بعد . شحط : بعد .

يض بها ليل ينفي الجهل حلمه م وتفزع الارض منهم انهم سخطوا (١٠) اذا تخمط جبار ثنوه الى ما يشتهون ولا يثنون ان حكمطوا (١٦) وقال الاعشى الكبير (٦٢):

أفي فتية بيض الوجوه اذا لقوا قبيلك يوما أبلغوه المُخنق (٦٣) اذا اعتفرت اقدامهم عند معرك ثبتن به يوما فان كان مزلقا (٦٤) وقال الاعشى الضا (٦٥):

لما رأيت زماناً كالحاً شميماً قد صارفيه رؤوس الناس اذنابا (٢٦) يممت خير فتى في الناس كلهم الشاهدين به أعنى ومن غابا (١٧) وقال يمدح هوذة بن على الحنفى (٢٨):

فتى لو ينادي الشمس ألقت قناعها او القمر الساري لألقى المقالدا(٢٩) ويصبح كالسيف الثقيل اذا غدا على ظهر انماط له ووسائدا(٧٠)

#### وقال في مدح هوذة أيضا (٧١):

(٦٠) بهاليل جمع بهلول وهو السيد الجامع لكل خير .

(٦١) خمط الرجل : غضب وتكبر ومثلها تخمط والتخمط : الفلبة والقهر .

(٦٢) الأعلم: مختار الشعر الجاهلي ٣٠٦/٢

(٦٣) بيض الوجوه: كرام . القبيل: الجماعة من الثلاثة فأكثر . المخنق: موضع الخنق من الرقبة .

(٦٤) اعتفرت: غطاها الغبار اي التراب ، المزلق: الموضع الذي تزل فيه القدم وتسقط وهذا كنابة عن الشدة .

(٦٥) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ٢/٣٢٢.

(٦٦) كالحا : عابسا . الشبم: البردان الحائم .

(٦٧) نممت: قصدت .

(٦٨) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ١٠٩/٢

(٦٩) القت قناعها: كشفت وجهها واسفرت، لالقى المقالد لاطاع وانقاد. والمقالد: جمع مقلد وهو المفتاح .

(٧٠) الصقيل: اللامع المجلو ، انماط: جمع نمط وهو نوع من الابسطة.

(٧١) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ٢/١٢٩.

فادلیت دلوی فاستقت برشائکا(۷۲)

ولم يسع في الاقوام سعبك واحد ولس أناء للندي كأنائكا سمعت بسمع الباع والجودو الندي فتى يحمل الأعباء لو كان غيره من الناس لم ينهض بها متماسكا

وقال ليد (٧٣):

واذا الاسنة أشرعت لنحورها ابدين جد نواجد الانياب (٧٤) يحملن فتيان الوغى من جعفر شعثا كأنهم أسود الغاب(٧٠)

أنى جانب هذا المعنى استعملت في معان أخرى ، منها المروءة ، بكل ما تضمه من نجدة وكرموشهامة وغير ذلك من القيم الخلقية التي تعارف عليها المجتمع الجاهلي وقدرها .

قال لبيد يرثى أخاه أربيد (٧٦):

أيا مكى قومي في المآتم واند بي فتى كان ممن يبتني المجد أروعا(٧٧) فتى عارف للحق لا يُنكر القرى ترى رفد وللضيف ملانمترعا(٧٨)

وقال يرثيه أيضا (٧٩):

لعمرى لئن كان المخبر صادقا لقد رزئت في سالف الدهر جعفر (٨٠) فتى كان أما كـلَّ شيء سألتُه م فيعطي وأما كـلَّ ذنب فيغفر

الرشاء : الحبل الذي يستخدم في رفع الماء من البئر. (YY)

الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ٢/٨٠/ (YT)

أشرعت لنحورها: وجهت الى النحور . أبدين : أظهرن . النواجذ ، (YE) الناجذ: السن التي هي آخر الاضراس .

الوغى: الحرب . شعثا: جمع أشعث وهو الذي اتسخ شعر رأسه (Vo) وتلبد بفعل العرق والتراب . الفاب: الفابات .

الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ٢/٥٠٠٥ (V7)

المآتم : مجتمعات النساء في حزن او فرح . والمراد هنا الحزن . (YY) أروع: من يعجبك بحسن منظره وجماله . او لشجاعته .

القرى: ما يقدم للضيف من طعام وشراب وغيره. الرفد: العطاء (VA) والصلة . مترع: ملآن .

الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ٢/٣٥ (Y9)

رزئت: اصبت في أعز ما تملك . سالف الدهر: الازمان الماضية . (A.)

أو اتباع الاهواء ، والانصباب على اللذات ، ومعاقرة الشراب ، والاستمتاع بالحياة .

قال طرفة بن العبد (٨١):

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عنودي (۸۲) فمنهن سبق العادلات بشربة كميت متى ما تنعل بالماء تنزيد (۸۳) وكرى اذا نادى المضاف منحنباً كسيد الغضى نبهت المتورد (۸٤) وتقصير يوم التدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد (۸۰)

وقال الاعشى الكبير (٨٦):

وقد غدوت الى الحانوت يتبعني شاو مشكل شلول شلشل شول (۱۸۷) في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راووقها خضل (۱۸۸)

(٨١) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ١/٣١٧

(۸۲) وجد ًك : وحظك و العود هنا : جمع عائد أو عائدة و يقول اولاحبي ثلاث خصال هن من لذة الفتى الكريم لم أبال متى قام عائداتي يبكينني وينحن على .

(۸۳) يقول احدى تلك الخلال اني أسبق العواذل يشربه من خمر حمراء متى صبت عليها الماء أزيدت.

(٨٤) كرى: عطفى . المضاف: الخائف المذعور . المحنب: الذي في قوائمه أو ضلوعه انحناء قليل . وسيد الفضى ذئب خبيث ويعني تلبية دعوة المستغيث .

(٨٥) ولهوى يوم الفيم بامراة حسناء في بيت مرفوع العمد ، يقول لولا هذه الثلاث لم أبال في أي وقت جاء الموت وهي شرب الخمر والحرب والتمتع بالنساء .

(٨٦) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ١٠١/٢.

(۸۷) الحانوت: الخمارة ، شاو: يُشويُ اللحم ، مشل: من شل أي طرد وكذلك شلول وشلشل خفيف في العمل سريع ، شول يحمل الشي بقال شلت به وأشلته .

(٨٨) راووقها: الاناء الذي تروق فيه الخمر . خضل: الدائم الندى لكثرة استعمالهم .

وقال لبيد يرثى أخاه (٨٩):

وان تكسرب فنعم أخو الندامي كريم ماجد حلو الندام وفتيان يرون المجد غنما صبرت احقهم ليل التمام (٩٠)

وقال الاعشى (٩١):

وكأس كعين الديك باكرت حدها بفتيانصدق والنواقيس تُضرب<sup>(٩٢)</sup> :

على كل أحوال الفتى قد شربتها غنيا وصعلوكا وما ان اقاتها (٩٤)

هذا وقد وردت في بعض النصوص وهي تحمل معنى طراءة السن وصغره ، كما استعملت للدلالة على القوة والشباب .

قال عمرو بن كلثوم في معلقته(٩٠):

نصبنا مثل رهوة ذات حـــد محافظة وكنا السابقينـا (٩٦)

بفتيان يرون القتل مجددا وشيب في الحروب مجريينا (٩٧)

وقال الاعشى الاكبر يمدح هوذة بن على الحنفي (٩٨): قد حكم لوه فتى السن ما حملت ساداتهم فاطاق الحمل واضطلعا(٩٩)

(٨٩) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ٢/٧٧)

(٩٠) ليل التمام: الليالي الطوال .

(٩١) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ٢/٥١٠ .

(٩٢) وكأس كعين الديك أي صافية صفاء عين الديك باكرت شربت في الصباح . حدها: سورتها . بفتيان صدق بفتيان شجعان عرفوا بالشدة والصلابة والحد .

(٩٣) الاعلم : مختار الشعر الحاهلي ٢/ ١٢٤

(٩٤) ما أن أقاتها: لا أملك ما أقتات به أي آكله .

(٩٥) الانبارى: شرح القصائد السبع الطوال ٣٩٩

(٩٦) رهوة: جبل أو أعلى الجبل . ذات حد: كتيبة ذات سلاح، والمعنى: نصبنا كتيبة مسلحة أو أقمنا حربا عنيفة ذات حد مثل رهوة ، وذلك محافظة على أحسابنا .

(٩٧) المحد: الشرف والرفعة .

(۹۸) دیوان الاعشی ص ۱۰۹.

(٩٩) أطاق: احتمل ، اضطلع: نهض .

وجربوه فما زادت تجاربه أبا قدامة الا الحزم والقنتعا(١٠٠) وقال عبد (١٠١):

كممن فتى مثل غصن البان في كرم محض الضريبة صلت الخدوضاح (١٠٢)

وهكذا نجد كلمة الفتوة في هذه الفترة خاضعة للبيئات المختلفة التي تداولتها وكانت كل بيئة تلبسها ما تراه مناسبا للمثل العليا التي توسمتها في فتاها المقصود (١٠٣) .

فالفتى في عرف العرب القدامى هو الانسان الذي تتجسد فيه الصفات التي تتطلبها القبيلة على أتم وجه ، فهي شجاعة في القتال تضمن حماية القبيلة ، وكرم يصون اسمها ويرفع ذكرها ، وشهامة تزيد مركزها علوا وشموخا ، ومروءة تجمع الخصال الحميدة الاخرى .

والفتوة في الاصل • كانت تعني الشباب • ثم استعملت للدلالة على القوة • ثم انتقلت الى السخاء والكرم ، ومن هذا اصبحت الكلمة خاضعة للبيئات المختلفة ، وان استعمالها يختلف باختلاف نظر الاشخاص اليها ، فالبعض يراها في فصاحة اللسان والحكمة كما جاء في قول زهير :

لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق الاصورة اللحم والدم والبعض الآخر يراها في التلذذ بمباهج الحياة كما وجدنا ذلك عند طرفه .

والذي نستطيع ان نقوله هو اننا لا يمكن ان نقول انه كانت هناك جماعة يسمرون الفتيان لهم نظام خاص يجمعهم وتقاليد معينة

<sup>(</sup>١٠٠) الحزم: ضبط الامر . الاخذ فيه بالثقة . القنع محركة . الخير والكرم والزيادة وحسن الذكر .

<sup>(</sup>١٠١) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ٢٢/٢

<sup>(</sup>١٠٢) محض: خالص ، الضريبة: الطبيعة ، صلت: بارز في استواء ، وضاح : أبيض جميل ،

<sup>(</sup>١٠٣) انظر أحمد امين: الصعلكة والفتوة في الاسلام ص ١١

تربطهم ، وانما كل ما في الامر ان الكلمة كانت تطلق على أفراد في كل قبيلة ، جمعوا مع الشباب صفة بينة من الصفات قد تتمثل في الكرم او النجدة او الفصاحة ، وقد تكون في اغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج وحماية المستضعفين ، وغير هذه الصفات في الغالب واكن الظاهر ان التلذذ والمنادمة كانت من أغلب المعانى التي جاءت عليها .

اما الفروسية فهي مظهر من مظاهر الفتوة دعت اليها الحياة التي يحيونها ، والبيئة التي ينزلون فيها ، والنظام القبلي الذي قامت عليه حياتهم • • وهي تتخذ مظاهر متعددة وترسم جوانب واضحتة • • ففروسية الصعاليك تتسم بطابع المغامرة والجرأة والشجاعة ، وهي فروسية فرضتها ظروف معينة • وتختلف في بعض مظاهرها عن الفروسية المعروفة في العصر الجاهلي والتي تمثلت في سادات القبائل وابطالها •

اما اخلاق الفرسان فهي الاخلاق التي يتصف بها العرب جميعا وان اختص قسم منهم ببعضها ٠٠ فالفارس شجاع وكريم وعزيز النفس يحترم المرأة ويدافع عنها ويجير المستجير ويعمل على رفع الظلم ، وهو حليم ، سمح الخلق الا اذا ظلم فعندئذ يصبح ثورة عارمة ٠٠

وهو صادق ووفي يكره الغدر ويأبى نقض المواثيق وهو عفيف في الحرب لا يخوضها من اجل الاسلاب والغنائم ٠٠

والفروسية ترتبط ارتباطا قويا بالسيادة فالفارس له مكانته الاولى في الفييلة ، وبالتالي فهي اسلوب الحياة المتمثل في الميل الطبيعي نحو الخير .

لقد تمثلت لنا الفروسية بجانبيها الخلقي والحربي في شعر الفرسان الذي طبع بطابعهم المتميز فرسموا لنا اخلاقهم التي عاشوها ومثلهم التي سنوها وقيمهم التي بذلوا دونها المهج والارواح ٠٠ فاختلطت بطولاتهم الحربية بمكارم اخلاقهم ٠٠

ومن هنا كانت الحماسة هي المنبع الثر الذي نهلوا منه اغراض شعرهم • وبعد فالفتوة في العصر الجاهلي لم تتخذ صفاتها او تتضح معانيها كما وضحت معالم الفروسية وانما هي مجموعة من الخصال يتفاوت مفهومها لدى كل جماعة ولكن الغالب عليها هو فتوة السن والشباب والكرم وتعاطي الملذات • وبهذا فالفتوة يدخلها عنصر اللهو والعبث الى جانب العناصر الاخرى الحميدة •

اما الفروسية فقد عرفها العرب قديما ، في تقاليدهم ومثلهم وحياتهم وصوروها في اشعارهم ، التي خلفوها فتركوا لنا ادبا وافرا يحمل النواة الاصيلة لشعر الفروسية والشجاعة والحروب،الخالي من الخلاعة واللهو والعبث .

ومن هنا نجد أن صورة الفتى في المجتمع الجاهلي كانت تقارب صورة الفارس في هذاالمجتمع من حيث المثل والقيم التي سعى اليها والتزم بها كل واحد منهما ه

فقد كانت الشجاعة والكرم والنجدة والمروءة عناصر مشتركة بين الفارس والفتى ، فكانت الفروسية والفتوة تنتميان الى عنصر واحد من حيث الخلق والشجاعة .

وملاحظة اخيرة يمكن ان تتضح في استعمال هاتين الكلمتين هي ان الفتى كانت تطلق في غالب الاحيان على فتي السن الذي يتمثل فيه هذا الخلق كما جاء في معلقة عمرو بن كلثوم (١٠٤) ومعلقة طرفة ابن العبد(١٠٠٠) .

اما لفظة الفارس فكانت تطلق على الرجل الشجاع الذي أمضى عمره الطويل في تحقيق النصر لقبيلته ، فكتب لها الذكر الحميد في سجل مفاخرها وخاض المعارك الطوال لرفع اسمها ، فكان عنترة مثلا فارس بني عبس ودريد بن الصمة فارس هوازن .

<sup>(</sup>١٠٤) الانباري: شرح القصائد السبع الطوال ص ٣٩٩

<sup>(</sup>١٠٥) الانباري: شرح القصائد السبع الطوال ص ١٨٢

# الفضاالثابي

## بواعث الفروسية

#### الطبيعة الصحراوية:

تشمل جزيرة العرب الجنوب الغربي لآسيا ، وتستحق أن تسمى قارة للوحدة الجغرافية الواضحة التي تشكلها ، فمساحتها تزيد على ثلاثة ملايين كيلو متر مربع ، وهي على العموم هضبة واسعة من صخور قديمة ، ويقال انها كانت متصلة بشرقي افريقيا فقامت في العصور الجيولوجية المتأخرة سلسلة من الانهيارات أسفرت عن ظهور واد عظيم غمرته المياه ، فكان البحر الاحمر وخليج عدن ، وقد أسفر تفسخ الطبقة الصخرية غربي الجزيرة مناطق حمية واسعة تصلبت مساحات جرد منها عرفت بالحرات (۱) ،

وقد أجمع المؤرخون والساحثون على ان جزيرة العرب كانت تختلف اختلافا كليا من حيث وفرة المياه والخصب وكثرة الامطار عما هي عليه الآن ، فقد وجد ( فيلبي ) محارا من نوع المياه العذبة، وأدوات من الصوان في الربع الخالي ، ويعتقد أن تاريخ هذه الآثار يعود الى

<sup>(</sup>۱) الحرات: جمع حرة . وهي أرض بركانية ذات حجارة سوداء نخرة كأنها أحرقت بالنار .

الازمان التي كانت فيها الجزيرة تتمتع بالخصب(٢) .

وبلاد العرب كثيرة الجبال الجرد ، المختلفة الالوان ، وتتخلل هذه الجبال الوديان الصالحة لاقامة السكان الذين يعتمدون على ما تنبته أرضهم وما يجدونه فيها من ماء يشربونه ومرعى يسيمون فيه أنعامهم ، ولما كانت مياه هذه الاودية لا تسد حاجة الجزيرة فقد غلب عليها الجدب لأن الكثير من مائها يغيض في جوف الارض .

على ان جدب جزيرة العرب لا يشمل جميع أقسامها ، وانما هناك مناطق خصبة كهضبة نجد العالية التي ترتفع عن سطح البحر زهاء أربعة آلاف قدم ، والاودية التي تقطع جبال السراة الى تهامة والمنتهية الى البحر (٣) ، والبقاع الخصبة التي تتخلل الحجاز والتي انتثرت حولها القرى فكانت مصيفا للمترفين ،

أما مناخ الجزيرة في جملته فحار شديد الحرارة • وتكثر في نجد رياح السموم التي تهب صيفا فتشوي الوجوه ، وألطف رياحها الشرقية وهي التي يسمونها الصبا ، وقد اكثر الشعراء من ذكرها ، والتغني بطيب نشرها ، فحملوها تحيات الاحبة لرقتها وعذوبتها • •

ونظرا لجفاف الصحراء كان مناخها في حرارته وبرودته متطرف ، والتطرف المناخي بسبب قاريته الشديدة يلعب دورا مهما في تنقل البدو غير الاعتيادي ، فقد تهطل الامطار الغزيرة ، وتحدث الفيضانات ، ثم تعقبها فترة طويلة من الجفاف التام ، وتتباين درجات الحرارة تباينا عظيما ، وكلما كان هذا التغيير المناخي قاسيا ، عظم تأثيره في حدوث الغارات وعدم الاستقرار ،

وهذا المناخ الرهيب هو الذي جعل الصحراء فريدة في حالتها من

<sup>(</sup>٢) مجلة سومر ١٩٤٩/٢، وقد ذكرت أدلة كثيرة اخرى في هذا المقال يمكن الرجوع اليها .

<sup>(</sup>٣) الهمذاني: صفة جزيرة العرب ص ٧٧

الجدب، لان الافراط المناخي هو الذي يجدب الصحراء، فالغيث اذا كثر جرف كل شيء ، والقحط اذا دام أهلك الحرث والنسل ، وكثيرا ما يكون تساقط الامطار على شكل دفعات غير منتظمة ، او بغزارة في بعض المواسم مثار وحي الشعراء ، فوصفوا البرق وأبدوا فتنتهم به ، ووصفوا الغيث وتتبعوا مراحله من بدايتها حتى نهايتها ، وأضفوا عليه صفة العظمة والقوة ، وتحدثوا عن تراكم السحاب ، وعنف المطروق وقسوته على الرمال ٠٠٠ وقد وصف امرؤ القيس ذلك ، وشبه حركة البرق بمصابيح الرهبان ثم وصف نفسه وقد أخذته الحيرة أمام هذه الظاهرة ، فبدأ بوصف السحاب وهو يسح الماء ، ووصفه ثانية عند سكونه ثم عاد الى وصفه وهو يسح بغزارة فيتراكم ، فيصبح سيسلا متدفقا يكتسح البيوت ، ثم وصف جبلا غشيه المطر فعمه الخصب وتفتحت أزهاره (٤) •

لقد كان امرؤالقيس من الشعراء الذين تحدثوا عن الطبيعة واستغرقوا معظم شعرهم في أوصافها ، فقد تطرق الى المطر ، فوصف غزارته ، ودوام هطوله حتى يعم الارض ويغطيها ، فاذا خفت حدة المطرظهر الوتد ، واذا عادت وارته وأخرجت الضب من مكمنه ، فيعوم باسطا براثنه كما يفعل الانسان لمهارته ، وقد تبلغ شدة المطر درجة تغمر الاشجار فلا يبدو منها الا القسم العلوي الذي أحاط به الزبد فلاح كالعمائم (٥) ،

وكما تحدث امرؤ القيس تحدث سائر الشعراء ، فوصفوا البرق والمطر والسحاب والعواصف ، وعنوا بهذه الاوصاف عناية فائقة ، وصوروا هذه الظواهر تصويرا بارعا ٠٠

<sup>(</sup>٤) ديوان امرىء القيس : تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ٢٤ و ٢٥ و ٢٥ و ٢٦ ( المعلقة من البيت رقم ٢٧ – ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ديوان امريء القيس: ص ١٤٤ - الابيات ١٥٢، ٣٠٤.

لقد كان نزول الغيث مثيرا لشجاعتهم حتى قالوا: انهم اذا اخصبوا هاجت أضغانهم وطلبوا الثأر من أعدائهم ، وتمنوا أن يتصل الغيث حتى يغيروا على الملوك فيسلبوها عروشها ، وكانوا يغيرون في الخصب لا في الجدب ، والى ذلك يشير الحارث بن دوس الايادي مخاطبا المنذر بن ماء السماء(1):

قوم اذا نبت الربيع لهم نبتت عداوتهم مع البقــل على ان هذه المياه التي تحدث عنها الشعراء ، لا تكفي للزراعـة وانما هي مقصورة على انبات الاعشاب والنباتات القليلة في أعقابها ، لنزولها - كما ذكرنا - بصورة نادرة وبلا نظام ، فهي تكون سيولا طويلة وغزيرة ، وتكون بحيرات وانهارا في ساعات أو أيام أحيانا ، كما ان انقطاعها يشكل جدبا مستديما أحيانا اخرى .

ولعل معنى الحرمان ، وندرة المياه ، وجدب الارض هو الـذي جعلهم يبالغون في تقدير الخصب ، ويرون له رونقا خاصا في هذه البيئة الجرداء ، ومن هنا نجد القصص الطويلة التي دارت حول الآبار والمياه، وما ورد حول زمزم وحفرها من روايات دليل على ما ذكرناه (٧) .

وهم بعد هذا لم يكتفوا بتقدير الخصب وحده ، وانما قدسوا مواطن الماء القديمة ، واعتقدوا فيها أسرارا غامضة ، وأضفوا عليها من القوى الخفية ما لم يضفوه على غيرها من الاماكن ، حتى كان اذا غم عليهم أمر الغائب جاءوا الى بئر قديمة ، بعيدة الغور ونادوا يا فلان ، أو أبا فلان: ثلاث مرات ، فان كان ميتا لم يسمعوا في اعتقادهم صوتا (٨) .

### قال شاعرهم (٩):

<sup>(</sup>٦) البكرى: التنبيه ص ١٩

<sup>(</sup>V) ابن هشام . السيرة 1/١٥٤ ومحي الدين العطار : بلوغ الارب في مآثر العرب ص ١٦٢ ، ١٦٢

<sup>(</sup>٨) الالوسي: بلوغ الارب في احوال العرب جـ٣ ص٣

<sup>(</sup>٩) الالوسي: بلوغ الارب جـ٣ ص٣.

دعوت أبا المغوار في الحفر دعوة فما آض صوتي بالذي كنت داعيا (١٠) أظن أبا المغوار في قعر مظلم تجر عليه الذاريات السوافيا وقال آخر (١١):

وكم ناديته في قعر ساج بعادي البئار فما اجابا

أما المياه الباطنية فتتوفر في الجزيرة ، وتكون على مسافات قريبة ، بحيث تتهيأ لمن يريد الحصول عليها بالحفر البسيط ، وعند هذه المناطق التي تتوفر فيها المياه ، تقوم الواحات الاستقرارية الى جانب قبائل البدو الرحل الذين ينتقلون شتاء الى سهول النفوذ ، ويعودون صيفا الى واحات نجد لتبادل التجارة وكذلك الغزو وشن الغارات ،

ان الظروف الطبيعية تتحكم في الاسس الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لحياة البشر وتتبدى آثار هذه الظروف في أنماط معيشتهم وتوزعهم على سطح الارض ، وأماكن اقامتهم وطراز مساكنهم ، ونوع غذائهم وشكل كسائهم فالانسان مدفوع بغريزته الى التحري عن وسائل المعيشة والبقاء، وهو في تحريه هذا مرتبط جزئيا أو كليا بالظروف الطبيعية المحيطة به •

والبيئة ذات أثر كبير في تكوين الانسان ، وقوته أو ضعفه ، كما لها مساس ملحوظ باخلاق الشعوب ، وعاداتهم ، ولون تفكيرهم وطبائعهم النفسية ، والمناخ بدوره أهم عنصر من عناصر البيئة ، بحكم أهميت البالغة في التأثير في حياة البشر ، والظروف المناخية تحمل في طياتها الضوء الذي يفسر لنا كثيرا مما غمض من اعمال الانسان ، وهاذه الظروف في أية بقعة وتوحي دائما باتباع طرق معينة لكسب الرزق، وممارسة مظاهر خاصة للنشاط الاقتصادى ٠٠

<sup>(</sup>١٠) آض : رجع ، وقعر مظلم : كناية عن القبر .

<sup>(</sup>١١) الالوسي : بلوغ الارب جـ٣ ص٣٠

وما طريقة الحياة التي يحياها شعب من الشعوب الاتفاعل بين العوامل الطبيعية وفعاليات الانسان نفسه ، فالبدوي اذا وجد خيلا جيدة يركبها وسلاحا قويا يحمله ، أصبح الغزو عادة مستحكمة فيه ، وعندما تحل فترات الجفاف وتهزل الحيوانات ، لانعدام العشب ويحس وطأة الجوع تطبق عليه يصبح الغزو وسيلة لا بد منها للحصول على الطعام الذي يرد عنه غائلة الجوع ، ولهذا اصبح الغزو عملا مشروعا يمارسه البدوي دائما ، ويلجأ اليه باستماتة ، كلما لاحت سنوات المحل وبدت مظاهر الجفاف ،

وهذا النمط من الحياة يوجب على البدوي ان يكون متمتعا بصفات فطرية معينة تؤهله للقدرة على تحمل المشاق عند الغزو أو رد عاديته أو قدرته على تحمل قابلية القيادة والقدرة على البت السريع في مجابهة الطواريء ، والاستجابة الآنية لمتطلبات الحياة ، والتعاون مع ابناء عشيرته ، وهذه العادات هي التي ساعدت على نمو الصفات الفطرية وجعلتها من متطلبات الحياة البدوية ، لان البدوي يتعرض للفناء السريع ان لم تكن له الصلابة الجسمية الكافية لتحمل هذا النوع من الحياة ، فهو يكافح الصحراء حينما يقتحمها في طلب الرزق ، ويكافح الآخرين خينما يهبطون عليه من كل فج يريدون به وبأهله سوءا ، ويكافح طبيعة الارض الجرداء التي لا تنبت شيئا ولا تغني من الجوع فتيلا ، ولذلك كانت القوة هي الاساس الاول والاخير الذي تقوم عليه حياته ،

وكانت حياة العربي في الجاهلية صراعا دائما بينه وبين بيئته القاسبة ، لانكل ما فيها يوحي بالقوة وينطق بأن البقاء للاصلح والاقوى ، وكأن الطبيعة قد أعدت الجزيرة العربية هذا الاعداد ، لتهب لشعبها العربيق السجايا الكريمة التي لم يفسد الزمن طبائعها ، والخلق النبيل الذي أصبح عنوانا للبطولة ، ورمزا للمثل الرفيعة الشامخة . .

ان الحياة القاسية التي ارتبطت بها حياة العربي جعلته يتناحر على طلب الكلأ والماء ويتخاصم من أجل الاحتفاظ بهذا المورد الحيوي

فيخرج الى الصحراء باحثا عنهما ، ميمماً شطر وجودها ، يتصارع من أجل الحصول عليها ، فيغير ويغزو ليتمكن من الثبات امام قانــون الحياة ، ويغتنم ما يقيم اوده ، فكانت حياته قتالا دائما او تأهبا للقتال.

وكانت القوة شرطا من شروط وجوده ، وعاملا من العوامل التي تلعب دورها الفعال في مجتمعه ، ولذلك كان الفارس مكرمة من مكارم قومه ، ومفخرة من مفاخرهم التي يعتزون بها ويشيدون ببطولتها ،فهم قائمون بالمدافعة عن أنفسهم لا يكلونها الى سواهم ، ولا يثقون فيها بغيرهم ، فهم دائما يحملون السلاح ويتلفتون من كل جانب في الطرق ويتجافون عن الهجوع الا غرارا (١٢) .

عى أن عرب الجاهلية لم يخرجوا في حياتهم عن الدائرة التي اختارتها لهم الطبيعة ، فلم تقع أعينهم على شيء سوى الصحراء الواسعة ، وما تبعثه في نفوسهم من العظمة والمهابة والغموض الذي تضل في ادراك كنهه العقول ، فخلقت من ابنائها رجالا أقوياء لان الصحراء تغرس في نفوس ابنائها الشجاعة والقوة ، وتربيها على الكبرياء والترفع ،وتعودها على الحرية والانطلاق ، لتكون قادرة على التحكم في هذه البيئة ، ومسيطرة على عواملها التي لا ترحم ، لان البيئات الصحراوية لا تسمح الا بأنواع خاصة من النشاط الانساني ، ولذلك يحاول الانسان ان يعمل أفضل ما يستطيعه من التكيف بموجب مقتضيات حياة البادية ، وطبيعة الحياة الصحراوية تخلق المساواة بين الافراد ، ولذا فالعربي لا يحتمل الضيم وقد حق له ان يفتخر بحريته الشخصية ، وقد شبه من يقبل الضيم بالحمار الذي لا يفقه الظلم ، او الوتد الذي يذل من كثرة يقبل الضيم فلا يرثي له أحد قال المتلمس (١٣) :

ولن يثقيم على خسف يُسام به الا الاذلان عكير الحي والوتد

<sup>(</sup>۱۲) ابن خلدون: المقدمة ص ١٢٥٠

<sup>(</sup>١٣) لويس شيخو: شعراء النصرانية ١/٣٤٤ .

هذا على الخسف مربوط برمته وذا يُشج في فما يرثى له احد (١٤) يضاف الى ما تقدم حب البدوي لحماية الجار فهو يرى في العدوان على جاره عدوانا عليه ، فيهب للذود عنه مهما يكلفه ذلك من متاعب ، ويسبب له من حروب .

واذا أستقصينا أيام العرب وجدنا ان بعض هذه الايام كانت تقع بسبب الجار ، واذا ضممنا الى جانب حماية الجار ما عرف به العربي من حب لقبيلته، وتعصب لها وحرص على الاخذ بالثأر استطعنا أن تتصور حياة البدو وعاداتهم وما كانت تستلزمه من حروب وغارات لا يهدد لهم بدونها بال ولا يقر قرار (١٥٠) .

وهكذا تكون العوامل الطبيعية والظروف القاهرة لتلك البيئة هي الني تدفع البدو ان يكونوا وحدات اجتماعية ، يطلق على كل واحدة منها أسم قبيلة، والقبيلة تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون ، والبطون تجمع الافخاذ ، والافخاذ تجمع الفصائل (١٦) وتقيم كل من هدد الوحدات كيانا خاصا تعتز به •

على ان هذه التشكيلات لا تفقدها صلتها الوثيقة بالفرع الذي تفرعت عنه و والعرب بحكم نظامهم القبلي السائد ، وطبيعة هذا النظام الاجتماعي الذي كان لا يرحم الضعيف بل يقوده الى الهلاك والانقراض، هذا النظام نفسه كان سببا من أسباب نشوء القوة وضرورتها ، فمدحها العربي ومدح كل ما يؤدي اليها ، وتغنى بالشجاعة والاقدام ، وأثنى على كل من اتصف بهذه الصفات وافتخر بحروبه وغزواته ووقائعه ، وذم الضعيف وكل الصفات التي يتصف بها كالجبن والتردد والخنوع والتخلف عن الغزوات والاحجام عن الحرب وعدم الصبر على المكاره ،

<sup>(</sup>١٤) الرمه : القطعة من الحبل البالي ، ويشبج : يدق رأسه .

<sup>(</sup>١٥) عبدالرؤوف عون: الفن الحربي في صدر الاسلام ص ٣٥.

<sup>(</sup>١٦) ابن رشيق: العمدة ٢/ ١٨٢

ولعلنا لا نغلو اذا قلنا: انه لم تتوفر لدى أيةامة من اسباب التناحر والتقاتل والتطاحن بقدر ما توافرت لدى أمة العرب في جاهليتها، وخاصة القبائل العدنانية البدوية ، فقد انتشروا في انحاء الجزيرة يطلبون لماشيتهم الكلأ وينتجعون مواقع الغيث ، وكان من عادة القبائل انها تترك الاماكن الخصبة اذا أجدبت ، فهم يقعون مع الغيث كلما وقع في بلد صاروا اليه وغلبوا أهله عليه قال الاخنس التغلبي (١٧):

ونحن اناس لا حجاز بأرضنا مع الغيث ما نُلقي، ومن هو غالب

فهم ينتزعون المرعى الخصب من أهله باسنة الرماح ، ويكفي بعد هذا أن تكون غارة بين قبيلتين أساسا تقوم لها الحرب ، فتبقى آمادا وآجالا ، يشبب أوارها بين آونة وأخرى طلبا لثأر فات ، أو انتقاما لمال يغتصب أو أمرأة تهان أو جار يعتدى عليه ..

ان النظام القبلي كان الاصل في المجتمع البدوي ، ويعد أفراد العشيرة الواحدة أنفسهم أبناء دم واحد ، يخضعون لرئيس واحد : وهو أسن أعضاء القوم وأبرزهم ومن أكبر بيوتهم ٠٠

والقبيلة: هي دولة الاعرابي ، وموئله ، ووحدته الاجتماعية ، توافرت فيها المسؤولية المشتركة بين أفرادها جميعا ، فكل فرد صورة مصغرة لقبيلته ، وهي مسؤولة عن جرائر الافراد وحمايتهم ، وبذلك تكون (عقد اجتماعي) يضم أعضاءها ويؤلف منها عصبة واحدة (١٨٠) .

والعصبية للقبيلة هي القومية بالقياس الى العرف البدوي ، وقد تتوسع هذه العصبية في الاحلاف فتشمل القبائل والعشائر المتحالفة بالنسب أو بالجوار والداخلة في الحلف(١٩) .

<sup>(</sup>١٧) المفضل الضبي: المفضليات ٢/٢

<sup>(</sup>١٨) احمد الشايب: تاريخ النقائض ص ٣٧

<sup>(</sup>١٩) الحلف: مجتمع قبلي ولكنه لا يستقيم لامد طويل ، فقبائل تدخل وقبائل تخرج وأحلاف توالد وأخرى تموت ككل كائن حي .

وليست هذه العصبية الا ضرورة ، خلقتها الظروف التي تحيى فيها ، والوضع الطبيعي الذي تعيش فيه ، فبهذه العصبية تدافع عن نفسها وعن وجودها وتجد لها رزقا في قبيلة أضعف منها ، فالحياة في البادية صراع مستمر ، يفرض على أهله التكتل والتحالف ، لان في ذلك دواما لبقائها ، واستمرارا لوجودها ..

فالخيمة وما فيها من متاع تعتبر ملك الفرد ، واما الماء والمرعمى والارض الزراعية فهي ملك مشاع للقبيلة ، والغزو محور نشاط فرسان القبائل ، ومراد معيشتها ، لانه وسيلتها في الحياة ، والثأر واجب مقدس وقد فرض على البدوي ان يكون محاربا لان من واجبه حماية أهله وأمواله وكل ما يعود اليه .

ويعتاد البدوي منذ صغره على مشاهد الحياة الملأى بالاخطار ، فيعتوده ابوه على ذلك عندما يحين دوره مما يدفعه الى ازدراء كل ما يبعد عن العنف معجبا بالقوة مهما كانت نتائجها (٢٠) .

ولم يكن غريبا في عالم الادب الجاهلي ظهور شعر الفروسية ولم يكن غريبا على العربي في جاهليته ان يتغنى بالبطولة ، ويترنسم بأمجادها ، ويقدس مثلها وقيمها ، لان الحياة بطبيعتها كانت تفرض عليه هذا النوع من الحياة ، وتضطره الى الانتقال من مكان الى مكان ، لان ضيق أسباب المعيشة وضآلة الموارد ، أوجد في الجزيرة حركة مستمرة نحو الماء والمرعى وكون تسابقا بين القبائل للاستيلاء على هذه الاماكن وأوجد فيها هجوما ودفاعا ، هذا يهاجم لانتزاع الارض من قوم نزلوا فيها قبلا ، وذاك يدافع عنها ، لانه حازها بالسيف ، والاكتساب بالسيف حق لا ينازع فيه أما الكلمة فللسيف ، فمن كان سيفه أمضى وأقوى كانت له الكلمة ، وكان له الحق وعلى المغلوب وزر ضعفه ، فنشأت الغارات ونشأت العداوات وقامت الايام والحروب ، وكانت الصحراء

<sup>(</sup>٢٠) بلاشير : تاريخ الادب العربي - العصر الجاهلي ص ٣٧ - .

مجالا فسيحا ، وميدانا واسعا ، لاظهار الشجاعة والفروسية ، وكان هوى ذلك يتجسد في نفوس الشعراء قصائد عامرة بالانتصار زاخرة بالفخر والحماسة مشيدة بأعمال البطولة التي تتمثل في القبيلة المنتصرة ، وساخرة من هزيمة الاعداء .

#### المسرأة

لا بد لنا ونحن تتحدث عن المرأة من أن نحدد الهدف الذي نريده من حديثنا ، لان المفهوم المطلق للمرأة مفهوم عام وشامل ، ترتبط به المرأة ، وهي تقوم مقام الام والبنت والاخت والزوجة والحبيبة والشاعرة والمحاربة والمعنية والامة والسبية وغيرها ، وقد جمع الشعر الجاهلي نماذج وصورا كثيرة لهذه الالوان ، وعرض لها بالدراسة والتفصيل ، وتطرق الى الحديث عنها في كل مجال من مجالاته ، فكانت حقاً ثروة زاخرة ، ومجالا ثرا اكل دارس يريد البحث فيه ٠٠

ولسنا نريد في هذا المجال ان نتطرق الى المرأة بصورة عامة لان ذلك قد يخرج عن مجال بحثنا ، ويبتعد عن خطة عملنا ، وانما سنقصر الحديث عن المرأة في المجالات التي كانت فيها باعثا قويا لالهاب مشاعر الفرسان واذكاء بطولاتهم في ميدان المعركة .

لقد تمثل في المرأة الجمال الحي الذي أكسبته هذه الطبيعة من الصفاء والاصالة ما أضفى عليه طابع الهدوء والاناقة ، فكان لها سحرها الروحي في نفوس الرجال ، وكان لها سلطانها العنيف على مشاعرهم وأحاسيسهم ، فكانت ملهمتهم في روائعهم وباعثة عواطفهم الصافية الرقراقة التي خلدوا لنا فيها أدبا يحمل كل معاني السمو والاباء ٠٠٠

والعربي عاش في بيئة غنية بالجمال الاصيل ، مليئة بالمحاسن المطبوعة ، فهو يسرح طرفه في امتداد الصحراء ، فلا يجد الا اتساعا في الطبيعة ، وصفاء في اللون ، وانطلاقا في الحياة، والانسان بطبيعته ميال

للجمال ، مدرك لاصالته ، يعجب بكل كائن يملك هذه الصفة ويعبر بما يملكه من وسائل التعبير عن اعجابه ٠٠٠

والشعر العاطفي تصوير صادق في أغلب الاحيان للمشاعر الانسانية ، وينبوع غزير للعواطف التي يحسها المرء في كل عصر وفي كل زمان ، وحكاية الحب اخذت من حياة العربي وأدبه مكانا رحبا ، فخلفت لنا هذا الشعر الغنائي في أبسط صوره • يتحدث فيه الشاعر عن نفسه ويصور عواطفه واهواءه ويرسم رغباته وآماله •

ان اعجاب الرجل بالمرأة لم يقف عند الاحتفاء بجمالها الجسدي ، بل يتعدى ذلك الى الاحتفاء بجمالها الروحي ، الذي يكون في كثير من الاحيان أعمق أثرا من الجمال الجسدي الزائل ، فالرجل يشعر بجمال المرأة ، فيعبر عن هذا الشعور وهو لا يعلن هذا الجمال للملأ ، ليلفت اليه النظر ، وانما يريد بذلك تأدية ما حمله من أمانة ، ليثبت في نفس السامع ما يحمله على عذره في حالة هيامه ، ولانه ينشد الجمال في الحياة ولن يظفر به كما يشاء الاعن طريق الحب ٠٠٠

ولقد وجد الشاعر الجاهلي في محبوبته المثل الاعلى الذي يصوره، فهو يتوجه اليها بأجمل أغانيه ، ويقدم لها كل ما تقوم به من أعمال حربية مجيدة ، فهو ينادي اسمها في ساعات القتال الحرجة ، وحين يلفظ انفاسه الاخيرة ، وحتى اذا أراد الشاعر ان يمتدح نفسه بالكرم والشجاعة ، لم يكن يخاطب الا المرأة اعتقادا منه أن المرأة اذا رضيت عنه ، فكأنما رضي الناس جميعا ، وقد ترددت هذه المعاني في قصيد الشعراء كثيرا ، ولا سيما الفرسان منهم ، فهذا عنترة يرسم معاناته في ساعة المعركة لعبلة ، فيقول (٢١) :

يا عبل كم من غمرة باشرتها بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي فيها لوامع لو شهدت ز هاءها لسلوت بعد تخضب وتكحل

<sup>(</sup>٢١) ديوان عنترة: تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي ص ١٢١

أما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لاطراف الاسنة ينحل وهو يطلب أن تسأل عن مواقفه وأفعاله في الوغى فيقول (٢٢):

فلئن صرمت الحبل يا ابنة مالك وسمعت في" مقالة العثدال فسلى لكيما تخبري بفعائكلي عند الوغى ومواقف الاهوال والخيل تعشر بالقنا في حاجم تهفو به ويجلن كل مجال (٦٣) وأنا المجرب في المواقف كلها من آل عبس منصبي وفعالي

وهو يقدم لها كل بطولاته وامجاده قربانا عند محرابها ، فيقول وهو خارج الى العراق (٢٤):

أيا عبل ما كنت لولا هـواك قليل الصديق كثير الاعـادي مقیلی وسیفی ودرعی وسادی(۲۰) وأفنى حيواضرها والبوادي ونادى وأعلن فيها المنادى بوقع الرماح وضرب الحداد (٢٦) فترجع مخذولة كالمعاد تسير الهويني وشيبوب حادي (٢٧) وترقد أعين أهيل الوداد

وحقاك لا زال ظهر الحواد السي أن أدوس بلد العراق اذا قام سوق لبيــع النفوس وأقبلت الخيل تحت الغيار هنالك اصدم فرسانها وأرجع والنوق موفروة والسهر لي أعين الحاسدين

ولقد كانت قصائد الغزل ترجمانا للعواطف المزدحمة في قلوب الشعراء الجاهليين ، فلا يكادون يصيبون معنى ، أو يطيفون بموضوع،

ديوان عنترة: تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي ص ١٢٩ (TT)

الحاحم: الكان الشديد الحر . يريد ميدان الوغى . تهفو: تسرع. (44)

ديوان عنترة : تحقيق عبدالمنعم عبدالرؤوف شلبي ص٥٣٠ . (37)

مقيلى : حيث أقيل : أي أنام نصف النهار والمعنى أنه لا يبرح (40) ظهر حواده .

الحداد: أي السيوف. (77)

مو فورة: أي غنية بما عليها من اسلاب . والهويني: المشي في لين (YY) ورفق وذلك لكثرة ما تحمل ، أو لأنها آمنة لا يزعجها شيىء ...

حتى ينموا بذكر الحبيبة ، ويتغنوا بمحاسنها ، ويمتدحوا شمائلها ، لقد فرضوا على أنفسهم ذلك ، فكانت هذه الوجدانيات مطالع قصائدهم ، ومذاهب غنائهم ، ومجتلى الهامهم ، وما زالوا يلزمون أنفسهم كل هذا ، حتى أصبح الابتداء بالنسيب تقليدا شعريا ، وأصبح الحب حافزا من حوافز البطولة ، وباعثا من بواعث الالهام الشعري ، وقوة تدفع الى جلائل الاعمال ٠٠

ان الحب المقرون بالفروسية والعفاف ، كان المثل الاعلى في الحياة الجاهلية ، لما فيه من الحرص على الاعراض ، ومحافظة على القيم النبيلة . وسعى الى اعلاء شأن المرأة .

قال عنترة (٢٨):

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعة انني أغشى الوغى واعف عند المغنم

وقال المرقش الاكبرمخاطبا حبيبته وواصفا لها جده في الحرب (٢٩):

هـ لا سألت بنا فوارس وائـل فلنحن أسرعها الى أعدائهـا ولنحن أكثرها اذا عـد الحصى ولنا فواضلها ومجد لوائهـا(٣٠)

وقال عامر بن الطفيل (٢١):

ان تسألي الخيل عنا في مواقفها يوم المُشتقر والابطال في زعر (٢٢) يخبر والابطال في زعر معتلج (٣٣) يخبر والمراقبة الكربينهم اذا القنا حطمت في يوم معتلج (٣٣)

<sup>(</sup>٢٨) ديوان عنترة: تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي ص ١٤٩ ــ ١٥٠

<sup>(</sup>٢٩) المفضل الضبى: المفضليات ٣٤/٣

<sup>(</sup>٣٠) الحصى يضرب مثلا لكثرة عدد القبيل .

<sup>(</sup>٣١) ديوان عامر بن الطفيل ص ٣٧

<sup>(</sup>٣٢) يوم المشتقر : يعني يوم الصنفقة وهو أحد الايام التي أبلى بها الشاعر 6 الزعج: الخوف.

<sup>(</sup>٣٣) يخبرك: جواب ان تسألي . يوم معتلج: يوم فيه ازدحام وأراد به الازدحام في المعركة .

وقال عامر بن الطفيل أيضا مفتخرا ببسالته (٣٤):

هلا سألت بنا وانت حَفِيِّة بالقاع يوم تورعت نهاد (٣٥) أي الفوارس كان أنهك في الوغى للقاوم لما لاحها الجهد (٣٦) لما رأيت رئيسهام فتركته جزر السباع كأنه لهاد (٣٧)

وكما تحدث عنترة والمرقش وعامر بن الطفيل ، تحدث غيرهم من الشعراء عن بطولاتهم في الحرب ، وثباتهم في المعارك ، وبلائهم فيها ٠٠ تحدثوا بشعرهم ، وهم يعلمون كل العلم ان هذا الحديث سيطرق اذهان المرأة ٠٠ وسيدور في مجالسها ، فاظهروا في حديثهم اروع المواقف التي خاضوها ، وبينوا أرفع آيات العفة في توزيع الغنائم ، وتطرقوا الى الحديث عن كل ما يشرف الفارس ، ويرفعه الى مصاف الابطال الشجعان ٠ لان هذا الحديث هو السبيل الوحيد الى قلبها ٠

ومن هنا كانت المرأة باعثا قويا من بواعث الفروسية ، ومنطلقا واسعا من منطلقاتها الرحبة ، ومجالا فسيحا يظهر فيه الفرسان بطولاتهم النادرة ٠٠٠

### مكانتها:

اذا استعرضنا منزلة المرأة ، كما صورها الشعر الجاهلي ، وجدناها سامية في غالب الاحيان ، فالشاعر يناجيها في السر والعلانية، ويستشيرها في كثير من أموره ، ويحتكم اليها ، ويكرس قدرا كبيرا من اشعاره لها ، ويتعرض لوصفها ، والحديث عنها في مختلف الادوار التي تؤديها ، وان تفاوت قدر العناية بها ، واختلفت المشاعر التي كان يبديها نحوها ، كما أن وقائع الشعر وصوره ، تثبت بما لا يتطرق اليه الشك ، ان

<sup>(</sup>٣٤) ديوان عامر ص ١١

<sup>(</sup>٣٥) حفية: مشفقة . بار"ة . وتورعت : جبنت وتأخرت وهابت . نهد : قبيلة من قضاعة .

<sup>(</sup>٣٦) انهك: أشد . لاحها أضمرها وغير لونها .

<sup>(</sup>٣٧) اللهد: الورم . ولعله أراد أنه لما قتله أنتفخ فصار كأنه وأرم .

العرب خاضوا أطول حروبهم من أجلها .

لقد احتلت المرأة في أدبنا العربي صفحات كثيرة ، لانها كانت مدار حياة الرجل ، ومكان شرفه ، وحسى وطنه ، فكانت مكانتها تتناسب مع الخدمات التي تؤديها ، والواجبات التي تقوم بها ، وسط مجتمع كان الرجل يقوم فيه بمهمة الحرب والعمل في وقت واحد .

وقد أهلتها هذه الاهمية لان تكون في مكانة رفيعة ، ومنزلة عالية ، لان الدفاع عنها بطولة وشجاعة ، والموت في سبيلها مفخرة تستحق الثناء والذكر ، والحفاظ عليها مروءة ونبل ، فهي صاحبة رأي وارادة ، وانفة ورفعة ، ففاطمة بنت الخرشب كانت احدى ثلاث عرفن بالمنجبات ، وقبلها حيية بنت رياح الغنوية أم الاحوص ، وماوية بنت عبد مناة بن مالك ، وكان لفاطمة ثلاثة أبناء يعرفون بالكملة وهم الربيع وعمارة وأنس (٣٨) ،

وفي يوم أغار حمل بن بدر الفزاري على بني عبس ، وهي القبيلة التي تنتهي اليها فاطمة فأسرها ، فلما أخذ بخطام البعير ، وابتعد بها عن الحي وأهله ، صاحت به ، وطلبت منه تركها ، لأن الناس سيقولون في هذا الحال ما شاءوا ، فرد عليها : « اني اذهب بك حتى ترعي ابلي » فلما أيقنت أنه ذاهب بها رمت بنفسها على رأسها من البعير ، فماتت خوفا من أن يلحق ببنيها عار فيها (٣٩) ،

ومن الاسماء التي غدت مضرب المثل في الوفاء بين النساء فكيهة ، ومما يروى من أمرها ان السليك بن السلكة أغار على بني عواد ( بطن من بني مالك ) ، فلم يظفر منهم بفائدة ، وأرادوا مساورته ، فقال شيخ منهم : انه اذا عدا لم يتعلق به شيء ، فدعوه حتى يرد الماء ، فاذا شرب وثقل لم يستطع العدو وظفرتم به ، فلما علم أنه مأخوذ جاملهم وقصد لادنى بيوتهم حتى ولج على امرأة منهم يقال لها فكيهة ، فاستجار

<sup>(</sup>٣٨) أبو الفرج الاصفهاني ١٩/١٦ ساسي .

<sup>(</sup>٣٩) أبو الفرج الاصفهاني ١٦/١٦ ساسي .

بها ، فمنعته وجعلته تحت درعها واخترطت السيف وقامت دونه ، فكاثروها فكشفت خمارها عن شعرها وصاحت بأخوتها فجاؤها ودفعوا عنها حتى نجا من القتل ، فقال السليك في ذلك (٤٠):

لعمر ابيك والابناء تنمي من الخطرات لم تفضح اباها كأن مجامع الارداف منها يعاف وصال ذات البذل قلبي وما عجزت فكيهة يوم قامت

لنعم الجار أخت بني عوارا ولم ترفع لاخوتها شنارا نقى درجت عليه الريح هارا ويتبع المنعسة النوارا بنصل السيفواستلبوا الخمارا

والحرب التي قامت بين عبس وذيبان ، والتي ظلت مستعرة نحوا من اربعين سنة ، لم يفكر في اطفاء نارها الا امرأة ، ولم تتمكن مس اطفائها الا بما لها من المكانة وحسن الرأي ، وذلك ان بهيسة بنت أوس، لما زوجها ابوها من الحارث بن عوف المري ، وأراد أن يدخل عليها ، قالت : أتفرغ لنكاح النساء والعرب تقتل بعضها ، قلت : ( والخطاب لزوجها ) : فيكون ماذا ؟ ، قالت : أخرج الى هؤلاء القوم فأصلح بينهم، ثم ارجع الى أهلك فلن يفوتك ، فقلت : والله اني لارى همة وعقلا ، ولقد قالت قولا ، قال : فاخرج بنا ، فخرجنا حتى أتينا القوم فمشينا فيما بينهم بالصلح ، فاصطلحوا على ان يحتسبوا القتلى ، فيؤخذ الفضل ممن هو عليه ، فحملنا عنهم الديات ، فكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنين فانصرفنا بأجمل الذكر (١٤) ،

وقد اشتهر فريق من نساء الجاهلية بنظم الشعر وحفظه ونقده ٠ حتى ان أبا نواس وحده كان يروي لستين شاعرة ، وجمع الاب لويس شيخو مجموعة لشواعر النساء ، صنف فيه لما يزيد على ثلاثين شاعرة جاهلية ، وكذلك فعل بشير يموت في كتابه شاعرات العرب في الجاهلية

<sup>(</sup>٤٠) أبو الفرج الاصفهاني: الاغاني ١٣٧/١٨ ساسي .

<sup>(</sup>١١) أبو الفرج الإصفهاني: الاغاني ٢٩٦/١٠ دار الكتب .

والاسلام .

وقد حفل الادب الجاهلي باسماء كثير من الامهات اللواتي كان لهن شأن كبير في الحياة الجاهلية ، ومشاركة طيبة في الادب الجاهلي ، منهن أم أوس ، وأم تابط شرا ، وأم ثواب الهزانية ، وأم السليك بن السلكة ، وأم محارب زوجة النابغة الجعدي ، وأم هيثم زوجة عمرو بن الاهتم ، وغنية بنت الحشرج ، وفاطمة بنت الخرشب وعشرات غيرهن ،

ومن مبلغ اهتمام العرب بالمرأة ظاهرة النسب الام • فقد نسب كثير من الشعراء الى أمهاتهم ، وهذا ما دفع محمد بن حبيب الى تصنيف رسالة فيمن نسب الى امه من الشعراء ، وقد جمع فيها لما يربو على المائة والثلاثين من الشعراء (٤٢)

وقد حملت هذه المكانة السامية للمرأة بعض الباحثين من المستشرقين على القول بأن العرب كانت تتبع في الازمنة القديمة نظام الامومة • وهو النظام الذي ينسب فيه أهل القبيلة أو الامة الى امهاتهم بدلا من ابائهم • ومن هؤلاء المستشرقين الذين بحثوا في موضوع الامومة ونظام العائلة باجيهوت ودارغون واميرا وويلكن وستارك وسمث وغيرهم (٤٣) •

ولو رجعنا الى أدلة هؤلاء جميعا ، لما وجدنا قولا صريحا او ثابتا في تأييد رأيهم ، وانما كل ما هنالك اشارات وامور لا تقوم أدلة كافية ومقنعة على ما اعتمدوه ، فانتساب بعض القبائل او البطون او العشائر الى امهاتهم وتأنيث اسماء القبائل واشتقاق لفظة الامة من الام ، واطلاق لفظ الخال على أهل الام ، وتعدد أنواع الزواج ، وامتلاك بعض النساء عصمتهن بالطلاق ، وغير ذلك مما عول عليه أصحاب هذه النظرية

<sup>(</sup>٢٤) محمد بن حبيب: من نسب الى أمه من الشعراء ضمن مجموعة نوادر المخطوطات تحقيق عبد السلام هارون .

<sup>(</sup>٤٣) جرجي زيدان: انساب العرب القدماء ص ١٨

في أثبات بعض اقوالهم ، لا يجوز اعتباره دليلا على ان أساس الاسرة عندهم المرأة ، وانما على العكس ، يمكن اعتباره من الادلة القويـــة على احترام منزلة المرأة ، كما ان وجود هذه الاحوال في جاهلية العرب لا ينافي انتسابهم الى ابائهم •

أما قضية احوال الزواج فلا يمكن اعتبار ذلك قاعدة ، بل هي تعد من الشواذ ، واذا جاز لنا ان نجعل الشواذ قواعد لفسدت الاحكام ٠

ومن هنا كانت الادلة التي ساقها ويلكن (٤٤) وسمث وغيرهما في اثبات نظريتهم حول وجود الامومة عند العرب غير كافية ، لان التاريخ يثبت عكس ما جاءوا به ، فالمجتمع السامي يعد الرجل رأس العائلة ، والزوج هو السيد ، كما ان القرآن الكريم لم يورد في نص من نصوصه فقرة تشير الى الامومة ، أو تدل على وجودها ، أو أثر شيوعها ولو على سبيل النقد ، أو النهي ، أو الاصلاح ، ثم ان القبائل التي نسبت الى الام قليلة جدا ، وهو امر لم يكن غريبا حتى في عصرنا هذا ، والشعراء الذين نسبوا الى امهاتهم لم يكونوا من الكثرة اذا قيسوا بغيرهم من الشعراء ، وهناك ردود اخرى ، يمكن الرجوع اليهافي كتاب انساب العرب القدماء (٥٤) ونظرية الانساب في الميزان (٢١) ،

وطبيعي ان يدفع اصحاب هذه النظرية الى انكار الانساب العربية كما فعل سمث ، الذي قال: ان الانساب العربية اختلقت منذ زمن عمر (رضي) لكي يستطيع تنظيم العطاء (٤٧) •

<sup>(</sup>٤٤) ويلكن: الامومة عند العرب ، تعريب بندلي الجوزي .

<sup>(</sup>٥٥) جرجي زيدان: أنساب العرب القدماء ص ٢٢ – ٢٧ ، والدكتور صالح احمد العلي في محاضرات في تاريخ العرب ص ١٣٩ ، ومحمد عبدالمعيد خان: الاساطير العربية قبل الاسلام ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٤٦) عبد الوهاب حمودة : نظرية الانسباب في الميزان ٠

<sup>(</sup>٧٤) روبرت سمث: القرابة والزواج عند العرب (الفصل الاول) بالانكليزية ,

والرد على سمث لا يحتا جالى كثير من العناء ، لان الاخبار التأريخية عن حياة النبي (ص) وحروب الردة ، تؤيد وجود هذه القبائل كوحدات مستقلة في معظم انحاء الجزيرة ، وقد وردت اسماء هذه القبائل في الشعر الجاهلي ، وهو يلقي ضوءا هاما على العلاقات بينها ، كما ان الرسول عليه الصلاة والسلام ، كان يؤكد على حفظ الانساب ، وما قول عمر بن الخطاب (رضي) ببعيد عنا حين قال : « تعلموا النسب ولا تكونوا كنبط السواد اذا سئل أحدهم عن أصله قال من قرياد

فهل يصح بعد هذا ان نقول ان العرب لم تكن تربطهم بالنسب رابطه وهل يصح بعد هذا ان تكون الانساب موضوعة في عصر متأخر أو أن الانساب وضعت لتنظيم العطاء كما يدعي سمث ؟

واذا فرضنا جدلا ان الانساب وضعت في القرن الاول الهجري ، فقل فكيف ترضى القبائل التي أبعدها النسبّابون عن النسب النبوي ، فقل عطاؤها أو ضعفت حقوقها ؟ وكيف لا تحتج على ذلك ؟ ولم لم تظهر مظاهر الاحتجاج في أخبار المؤرخين ؟ ولم سكت الشعوبيون عن ذلك ؟

لقد تمتعت المرأة باحترام الرجل في العصر الجاهلي ، فهي لا تزوج الا بعد اخذ موافقتها • وكان لها الحق في رفض من لا تريده من الرجال، كما حصل بالنسبة للخنساء حين رفضت دريد بن الصمة (٤٩) ، وكما وقع لهند بنت عقبة ، فقد جاءها ابوها يشاورها في رجلين من قومها رغبا في الزواج منها فقالت صفهما لي ••• فوقع اختيارها على واحد منهما فتزوجته (٠٠) •

كما كان للمرأة حق التملك ، فجليلة بنت المهلهل كان لها ابل يرعاها

١٠٩) ابن خلدون: المجلد الاول من تاريخه ص ١٠٩٠.

<sup>(</sup>٤٩) القالي: الامالي ٢/١٦١.

<sup>(</sup>٥٠) القالي: الامالي ٢/١٠٤

زيد الخيل (٥١) ، وكانت خديجة بنت خويلد تاجرة ذات شرف ومال ، تستأجر الرجال في مالها ، وتضاربهم اياه بشيء تجعله لهم (٢٥) ، كما كانت كذلك اوسط نساء قريش نسبا ، وأعظمهن شرفا ، واكثرهن مالا (٥٢) .

وقد ورد في الاخبار ان قسما من الشعراء كانوا يعتذرون لنسائهم عن اعمال قاموا بها أو ارتكبوها ، كشن الغارات ، أو ركوب المخاطر ، كما وقع لابي الطمحان القيني مع امرأته (٤٠) ، وكما وقع لازهر بن هلال التميمي حين انتهى من حربه ، وقص على زوجته امره ، فقال لها وكأنه يطلب منها الصفح أو الاعذار (٥٠):

أعاتك ما وليت حتى تبددت رجالي وحتى لم اجد متقدما أعاتك أفناني السلاح ومن يطل مقارعة الابطال يرجع مكلما

وقد تميزت هذه الظاهرة في شعر الصعاليك ، ويعد عروة بن الورد خير من يمثل هذه الظاهرة من بين الشعراء الصعاليك ، فهو يقول مخاطبا امرأته عندما نهته عن الخروج في غزوة مع أصحاب لما تخوفت عليه من الهلاك (٥٦):

أرى أم حسان الغداة ، تلومني تخوفني الاعداء والنفس أخوف تقول سئليمى : لو أقمت لسرَّنا ولم تدر اني للمُقام أطَّروف لعل الذي خوفتنا من امامنا يصادف في أهله المتخلّف

<sup>(01)</sup> الأصفهاني: الاغاني ١٦/٥٠ ساسي .

<sup>(</sup>٥٢) ابن هشام: السيرة ١/٣٠٢ .

<sup>(</sup>٥٣) ابن هشام: السيرة ١/٥٠٠ ٠

<sup>(</sup>٥٤) الاصفهاني: الاغاني ١٣/٨ دار الكتب ٠

<sup>(</sup>٥٥) زكي المحاسني: شعر الحرب في أدب العرب ص ٣٧٠٠

<sup>(</sup>٥٦) ديوان عروة ص ٩١ - بيروت .

ويقول أيضا وكانت امرأته قد نهته عن الغزو (٥٠):

أقلي على اللوم يا بنت منذر ونامي وان لم تشتهي النوم، فاسهري ذريني وتفسي ، أم حسان انني بها قبل أن لا أملك البيع مشتري

كما نلاحظ ان قسما من الشعراء قد ارتضى المرأة حكما ، كما جرى في قصة أم جندب وكيف فاضلت بين امرىء القيس وعلقمة (١٥٠) .

لقد كان احترام الرجل للمرأة واضحا ، انعكست صوره في الشعر والادب والتاريخ ، لانها عاشت الى جانبه ، وشاركته عيشه في الدعة والاصطراب ، وقاسمته الحياة في السراء والضراء ، فاصطلى جسدها بنيران الحرب والسبي والقتل ، واضطرم قلبها بنيران الحب والهوى ،

#### المرأة في الحرب:

لقد كان للمرأة دور كبير في الحرب ، لانها رمز القوة المعنوية ، يستلهمها الرجل في ساعات الشدة والضيق ، فيستمد عزما من رؤيتها الى جاببه ، فتثور فيه الحمية والحماسة والشجاعة ٠٠

وقد رويت لنا مواقع كثيرة رافقت فيها النساء الرجال الى ميادين القتال حتى اذا رأين دائرة الحرب أوشكت ان تدور على قبيلتهـن، حسرن البراقع وكشفن الشعور وبرزن الى المعمعة ، يستثرن حميـة الرجال ، ويدفعنهم الى الدفاع عنهن وحمايتهن من السبي وهوانه ، قال عمرو بن كلثوم في معلقته (٩٩):

على أثارنا بيض كـــرام نُحاذُر أن تُفارق أو تهونا(٦٠)

<sup>(</sup>٥٧) ديوان عروة ص ٦٣ ـ بيروت .

<sup>(</sup>٥٨) ابن قتييه: الشعر والشعراء ص ٥٨.

<sup>(</sup>٥٩) التبريزي: شرح القصائد العشر ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٦٠) نساؤنا خلفنا نقاتل عنهن ونحذر ان نفارقهن او يصرن الى غيرنا ويقع عليهن الذل والهوان .

ظعائن من بني جشم بن بكر أخذن على بعولتهن عهدا اذا ما رحنا يمشين الهوينا يُقتن جيادنا ويقلن لستم اذا لم نحمهن فلا بقينا وما منع الظعائن مشل ضرب

خلطن بميسم حسبا ودينا(٢١) اذا لاقوا فوارس معلمينا(٦٢) كما اضطربت متون الشاريينا(٦٢) بعولتنا اذا لم تمنعونا(٤٢) لشيء بعدهن ولا حيينار ترى منه السواعد كالقلينا(٢٥)

واذا كان أكبار الشجاعة واحترام مظاهر البطولة يستحقان الاعجاب والتقدير من جميع الاشخاص ، فان اعجاب المرأة بهما أشد ، وتقديرها لهما أعظم ، لحاجتها الشديدة الى من يعولها ويعني بشأنها ويدافع عنها .

وكانت حماية المرأة جزءا من الخطة الحربية عند العرب دائما ، فمما يروى في ذلك : أن قبائل مذحج عندما خرجت في يوم فيف الريح تريد بني عامر كان معها النساء والذراري حتى لا يفروا ، اما ظفروا واما ماتوا جميعا (٦٦) .

فالعربي يحارب حتى آخر رمق فيه ، ذابا عن نسائه اللاتي كن اذا جد الجد ، واشتبكت الرماح، صحبن القبيلة ووقفن خلف الصفوف

<sup>(</sup>٦١) ظعائن : جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج ، الميسم : الحسن ،أي لهن مع جمالهن حسب ودين ،

<sup>(</sup>٦٢) البعول: جمع بعل وهو الزوج وأصله في اللغة ما علا وارتفع .

<sup>(</sup>٦٣) ابدان: جمع بدن وهو الدرع من الزرد أو الدرع عامة . البيض: الحديد والمعنى انهم يسلبون اعداءهم ويسوقونهم أمامهم أسرى مقيدين بالسلاسل .

<sup>(</sup>٦٤) يقتن من القوت ، وكانوا لا يرضون للقيام على الخيل الا بأهليهم أشفاقا عليها ، ويقلن أنتم لستم لنا أزواجا أن لم تدافعوا عنا .

<sup>(</sup>٦٥) القلون : جمع قلة وهي الخشبة التي يلعب بها الصبيان ٠

<sup>(</sup>٦٦) ابو عبيدة: النقائض بين جرير والمفرزدق ٢ /١٢٧ تصحيح الصاوي

حتى اذا وجدن دائرة الحرب تدور على قبيلتهن كشفن عن وجوههن ، لما يداخلهن من الرعب أو تشبها بالآماء ليأمن السبي وليثرن الحمية في نفوس الرجال فيدفعنهم الى الاستماتة ، قال عمرو بن معد يكرب (١٧):

لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا(٢٨) وبدت لميس كأنها بدر السماء اذا تبدى(٢٩) نازلت كبشهم ولهم أر من نزال الكبش بدا(٧٠)

وفي يوم جدود (۱۱) الذي وقع بين بني منقر من تميم ، وبين بكر من ربيعب فادى الاهثم بن سمي بأعلى صوته: يا آل سعد ، ونادى الحارث: يا آل وائل ، وشد كل واحد منهما على صاحبه ولحقوا بنو منقر فقاتلوا قتالا شديدا ، ونادت نساء بني ربيعة: يا آل سعد ، فاشتد قتال بني منقر لما نادت النساء ، فهزمت بكر بن وائل وخلوا ما كان في أيديهم من السبي والاموال ولم تكن لرجل منهم همة الا أن ينجو بنفسه وتبعتهم منقر فمن قتيل وأسير ،

فالمرأة كانت تثير الهمم في نفوس الرجال ، وتحرضهم على القتال، فعندما التقى الرسول (ص) وأصحابه مع جيش المشركين في أحد ودنا بعضهم من بعض ، قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها ، وأخذن الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضنهم ، فقالت هند فيما تقول (٧٢):

<sup>(</sup>٦٧) أبو تمام: الحماسة: شرح المرزوقي ١٧٧/١

<sup>(</sup>٦٨) المعزاء: الارض الحزنة ذات الحجارة ومُعناه يؤثرن لشدة العدو في المعزاء.

<sup>(</sup>٦٩١) وبرزت هذه المرأة كاشفة عن وجهها سافرة .

<sup>(</sup>٧٠) كبش الكتيبة: رئيسها

<sup>(</sup>٧١) أبو عبيدة : النقائض بين جرير والفرزدق ٢ / ٣٤

<sup>(</sup>٧٢) ابن هشام: السيرة ١٣/٣.

ويها (٢٣) بني عبد الدار ويها حماة الادبار (٢٤) ضرباً بكل بتار (٢٥) و تقول:

ان تُقبلوا نُعانق ونفرش النمارق<sup>(۲۷)</sup> أو تُـدبروا نفارق فراق غير وامق<sup>(۷۷)</sup>

وكانت بعض النسوة يشتركن في الحرب فعلا ، فقد ذكر سعيد بن زيد الانصاري أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول : دخلت على أم عمارة ، فقلت لها : يا خالة ، أخبريني خبرك ، فقالت : خرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء ، فانتهيت الى رسول الله (ص) وهو في أصحابه والدولة والربح للمسلمين (٨٧١) فلمسا انهزم المسلمون انعزت الى رسول الله (ص) فقمت أباشر القتال ، واذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس ، حتى خلصت الجراح الي " ، فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور فقلت ، ما أصابك بهذا ؟ فقالت : ابن قمئة أقمأه الله (ص) أقبل يقول دلوني على محمد فلا نجوت ان نجا ، فاعترضت له انا ومصعب بن عمير وأنساس ممن ثبت مع رسول الله (ص) فضر بني هذه الضربة ، فلقد ضربته على ذلك ضربات ، ولكن عدو الله كانت عليه درعان (٨٠٠) ، ويذكر الرواة ذلك ضربات ، ولكن عدو الله كانت عليه درعان (٨٠٠) ، ويذكر الرواة أن لقيطا كان يصحب ابنته دختنوس في غزواته (٨١١) ، وكانت النساء يحملن القتلى بعد انتهاء المعارك ،

<sup>(</sup>٧٣) وبها: كلمة معناها الاغراء والتحريض .

<sup>(</sup>٧٤) الذين يحمون اعقاب الناس .

<sup>(</sup>٧٥) البتار: السيف القاطع الماضي في ضربته .

<sup>(</sup>٧٦) جمع نمرقة وهي الوسادة الصفيرة .

<sup>(</sup>٧٧) الوامق: المحب .

<sup>(</sup>٧٨) الدولة: الفلية .

<sup>(</sup>٧٩) أذله وأحقره ٠

<sup>(</sup>٨٠) ابن هشام: السيرة ٣٠/٣

<sup>(</sup>٨١) الاصفهاني: الاغاني ١١/١١ دار الكتب .

وكان الغناء الحربي من شأن النساء لما في تغنيهن من تأثير في نفوس الرجال ، ولم يكن شيء يثير حماسة الرجال ويدفعهم الى الاقدام مثل غناء النساء ، لان في بروزهن الى المعارك وغنائهن ما يثير عاطفة الرجال، ليزيدوا ثباتا في الحرب ولتدب الشجاعة الى نفوسهم ، فيستقتلوا في الدفاع عن اعراضهم ، ويستميتوا في سبيل شرف القبيلة .

فهند بنت النعمان بن المنذر \_ والتي كانت تلقب بالحرقة \_ طلبها كسرى من أيبها للزواج فأبى النعمان أن يزوجها ، فجند كسرى الجنود وفتك بالنعمان ، وهربت هند ملتجأة الى بوادي العرب في خفاء ، فأجارتها صفية الشيبانية ، وحارب قومها كسرى وجنوده ، مما اضطر كسرى الى جمع جيش كبير ، ودارت المعركة الفاصلة في التاريخ ( يوم ذي قار ) فلما اشتد البأس ، رأس القوم عمرو بن ثعلبة الشيباني ( أخو صفية ) فسفرت هند بين يديه وقالت (٨٢) :

حافظ على الحسب النفيس الارفع بمدجَّجين مع الرماح الشرع وصوارم هندية مصقولة بسواعد موصولة لم تمنع وسلاهب من خيلكم معروفة بالسبق عادية بكل سميدع واليوم يوم الفصل منك ومنهم فاصبر لكل شديدة لم تدفيع يا عمرو يا عمرو الكفاح لدى الوغى ياليث غاب في اجتماع المجمع أظهر وفاء يا فتى وعزيمة أتضيع مجدا كان غير مضيع

وكرمة بنت ضلع وهي أم مالك بن زيد فارس بكر كانت تهيج الرجال في الحرب بقولها ، منشدة مع النساء (٨٣) :

نحن بنات طارق نمشي على النمارق

<sup>(</sup>٨٢) لويس شيخو: شعراء النصرانية القسم الاول ص ٢٣ وبشير يموت: شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام ص ٢٣ مع بعض الخلاف.

<sup>(</sup>٨٣) بشير يموت: شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام ص ٢٢.

المسك في المفارق ان تقلوا نعانق فراق غير واميق والعارفه لاحق

مشي القطى البارق والدرفي المخانية أو تدروا نفارق عرس المولى طالق

وهند بنت حذيفة بن بدر الفزاريه تحرض قومها على الاخذ بثأر أخيها حصن بن حذيفة ، وكان قد قتل يوم وقعة حجر (٨٤):

وشيب رأسي يوم وقعة حاجب ولا حالف سر ملك كآخر فاجر (٨٥) كفت قومه أخرى الليالي الغوائر (٨٦) تناوله بالرمح كرز بن عـــامر بكل رقيق الحد أبيض باتر

تطاول ليلى للهموم الحواضر العمري وما عمري على بهيتن لقد نال كرز يوم حاجر وقعـــة فلله عينا مين رأى مثله فتى فيا لبنى ذبيان بكتوا عميدكم وكل رديني أصه كعوبه ينوء بنصل كالعقيقة زاهر

وأم قرفة زوجة حذيفة بن بدر كانت عزيزة الجانب ، يضرب بعزها المثل قتل قيس بن زهير ابنها قرفة وحمل ديته الى ابيه فرضيها، فلما علمت بذلك قالت ترثيه وتعير زوجها بقبوله الدية(٨٧):

حذيفة لا سلمت من الاعادي ولا مُوقَّت شر الناليات أيقتل قرفية قيس فترضى بانعام ونوق سارحات أما تخشى اذا قال الاعادي حذيفة قلبه قلب البنات وبالبيض الحداد المرهفات فخذ ثأرا باطراف العوالي والاخلني أبكسي نهاري وليلى بالدموع الجاريات

بشير يموت: شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام ص ٤٦ . (XE)

الحالف البر: الصادق في يمينه . (10)

تريد أن كرزا قتل سيدا كريما فاكسب ذلك قومه شرفا الى  $(\Gamma \Lambda)$ آخر الدهر .

بشير يموت: شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام ص ٢٣ . (AV)

لعل منيتي تأتي سريعا وترميني سهام الحادثات فذاك أحب من بعل جبان تكون حياته اردا الحياة

هذه طائفة من شاعرات الجاهلية ، وهناك غيرهن كثيرات من الشاعرات اللواتي لعبن دورا كبيرا في استثارة الهمم وتحريض الرجال للدفاع عن الحمى ، وقد زخر الادب العربي بصور كثيرة لبطولاتهن النادرة في كل مجالات الحياة .

وكثيرا ما استفزت النساء في أغانيهن الرجال بتهكم مر ، ومثل هذا التهكم يدفع بالعربي الى الاستماتة في القتال ، والاندفاع وراء الثار غير مفكر في شيء ، لئلا تشمت به النساء ، ولهذا السبب كان الرجال يبذلون أقصى ما يستطيعونه في سبيل المحافظة عليهن من أجل حمايتهن من السبي ، وكان الحفاظ على الظعينة في مجاهل الصحراء ومفازاتها دليلا من أدلة البطولة والفروسية ، وكان الفارس الحقيقي يسير بظعينته في الصحراء منفردا ، وكان لقب حامي الظعينة من الالقاب التي يفتخر بها الفارس ويعتز ، لانه رمز من رموز القوة والشجاعة ،

وقد كثرت أحاديث الظعينة في شعر الشعراء، وضرب المثل بحمايتها . فمما رواه صاحب الاغاني في أخبار ربيعة بن مكدم قوله (٨٨):

خرج دريد بن الصمة في فوارس من بني جشم ، حتى اذا كانوا بواد لبني كنانة يقال له الاخرم ، وهو يريد الغارة على بني كنانة ، رفع له رجل من ناحية الوادي معه ظعينة ، فلما نظر اليه قال لفلما وهو لا يعرفه ، أصحابه ، صح به ان خل عن الظعينة وانج بنفسك ، وهو لا يعرفه ، فانهى اليه الرجل ، فصاح به ، وألح عليه ، فلما أتى القى الزمام وقال للظعينة :

<sup>(</sup>۸۸) الاصفهاني : الاغاني 71/07 دار الكتب ، القالي : الامالي 71/07 ابن عبد ربه : العقد الفرید 31/07 - 31/07 ابن عبد ربه : العقد الفرید 31/07

سيري على رسلك سير الآمن سير رداح ذات جأش ساكـــن ان انثنائي دون قرني شــائني وابلي بلائي واخبري وعــايني

ثم حمل على الفارس فقتله ، وأخذ فرسه ، فأعطاه الظعينة فبعث دريد فارسا آخر ، لينظّر ما صنع صاحبه ، فرآه صريعا ، فصاح به ، فتصامم عنه ، فظن أنه لم يسمعه فغشيه ، فألقى الزمام اليها ، ثم حمل على الفارس ، فطعنه فصرعه ، وهو يقول :

خل سبيل الحرة المنيع انك لاق دونه ربيعة في كف ه خَطِيّة مطيعة أو لا فخذها طعنة سريعة فالطعن مني في الوغي شريعة

فلما أبطأ على دريد بعث فارساآخر لينظر ما صنعا • فانتهى اليهما فرآهما صريعين ، ونظر اليه يقود ظعينته ، ويجرر رمحه ، فقال له الفارس : خل عن الظعينة • فقال لها ربيعة : اقصدي قصد البيوت ، ثم أقبل عليه فقال :

ماذا ترید من شتیم عابس ألم تر الفارس بعد الفارس (<sup>۸۹)</sup> أرداهما عامل رمح یابس

ثم طعنه فصرعه ، وانكسر رمحه ، فارتاب دريد وظن انهم قد أخذوا الظعينة ، وقتلوا الرجل فلحق بهم ، فوجد ربيعة لا رمح معه وقد دنا من الحي ، ووجد القوم قد قتلوا ، فقال دريد : أيها الفارس ، ان مثلك لا يقتل ، وان الخيل ثائرة باصحابها ، ولا أرى معك رمحا ، وأراك حديث السن ، فدونك هذا الرمح ، فاني راجع الى اصحابي ، فمثبط عنك ، فأتى دريد أصحابه ، وقال : ان فارس الظعينة قد حماها ، وقتل فوارسكم ، وانتزع رمحي ، ولا طمع لكم فيه ، فانصرف القوم، وقال دريد في ذلك :

<sup>(</sup>۸۹) شتیم: کریه الوجه.

ما أن رأيت ولا سمعت بمثله أردى فوارس لم يكونوا نهزة متهلل تبدو أسرة وجهسه يزجى ظعينته ويسحب رمحه وترى الفوارس من فخامة رمحه

فقال ربيعة:

ان كان ينفعك اليقين فسائلي هل هي لأول من اتاها نهيزة اذ قال لي ادنى الفوارس ميتة فصرفت راحلة الظعينة نحوه وهتكت بالرمح الطويل أهاب ومنحت آخر بعدد جياشة ولقد شفعتهما بآخر ثالث

عني الظعينة يوم وادي الاخرم لولا طعان ربيعة بن مكدم خل الظعينة طائعا لا تندم عمدا ليعلم بعض ما لم يعلم فهوى صريعا لليدين وللف نجلاء فاغرة كشدق الاضجم (٩٣)

وأبي الفرار لي الغداة تكرمي

حامى الظعينة فارسا لم يقتلل

ثم استمر كأنه لم يفعل (٩٠)

مثل الحسام جلته كف الصيقل

متوجها سناه نحو المنزل(٩١)

مثل البغاثخشين وقع الأجدل (٩٢)

ثم لم يلبث بنو مالك بن كنانة رهط ربيعة بن مكدم ، أن أغاروا على بني جشم رهط دريد ، فقتلوا واسروا وغنموا ، وأسروا دريد بن الصمة ، فأخفى نسبه ، فبينا هو عندهم محبوس ، اذ جاء نسوة يتهادين اليه • فصرخت امرأة منهن ، فقالت : هلكتم واهلكتم ، ماذا جر علينا قومنا ؟ هذا والله الذي اعطى ربيعة رمحه يوم الظعينة ثم القت عليه ثوبها وقالت : يا آل فراس ، أنا جارة له منكم ، هذا صاحبنا يسوم الوادي • فسألوه من هو ؟ فقال : أنا دريد بن الصمة ، فمن صاحبي ؟ قالوا ربيعة بن مكدم ، قال : فما فعل ؟ قالوا : قتله بنو سليم ، قال :

<sup>(</sup>٩٠) نهزة : فرصة لن يريدهم بشر .

<sup>(</sup>٩١) يمناه من اليمن أي توجه ظافرا ميمونا . (٩٢) البغاث : الطيور الضعيفة . والاجدل : الصقر .

<sup>(</sup>٩٣) جياشة : طعنة تجيش بالدم . والاضجم : صفة من الضجم ، وهو عوج في الفم وميل في الشدق .

فمن الظعينة التي كانت معه ؟ قالت المرأة : ريطة بنت جدل الطعان ، وأنا هي ، وأنا امرأته ، فحبسه القوم وآمروا انفسهم ، وقالوا : لا ينبغي أن تكفر نعمة دريد على صاحبنا ، وقال بعضهم والله لا يخرج من أيدينا الا برضا المخارق الذي أسره ، وانبعثت المرأة في الليل فقالت :

سنجزي دريدا عن ربيعة نعمة فان كان خيرا كان خيرا جزاؤه سنجزيه نعمى لم تكن بصغيرة فقد ادركت كفاه فينا جيزاءه فلا تكفروه حق نعماه فيكسم فلو كان حيا لم يضق بثوابه ففكوا دريدا من اسار مخارق

وكل فتى يجزى بما كان قريدما وان كان شرا كان شرا كان شرا مذمما باعطائه الرمح السديد المقوما وأهل بأن يجزى الذي كان انعما ولا تركبوا تلك التي تملأ الفما ذراعا ، غنيا كان او كان معدما ولا تجعلوا البؤسى الى الشر سلما

فاصبح القوم فتعاونوا بينهم ، فأطلقوه وكسته ريطة وجهزته ، ولحق بقومه ولم يزل كافا عن غزو بني فراس حتى هلك .

وكما سمي ربيعة بن مكدم حامي الظعينة سمي حنظلة بن ثعلبة مقطع الوضن (٩٤) لأنه قطع وضن النساء في يوم ذي قار ليدفع الرجال الى الاستماتة والقتال ، فعندما قام قال : يا معشر بكر • ان النشاب التي مع هؤلاء الاعاجم تفرقكم فعالجوا اللقاء وابدأوا بالشدة • وقال هاني بن مسعود : يا قوم : مهلك معذور خير من منجى مغرور • ان الجزع لا يرد القدر وان الصبر من أسباب الظفر • المنية خير من الدنية واستقبال الموت خير من استدباره ، فالجد الجد ، فما من الموت بد ، ثم قام حنظلة بن ثعلبة ، فقطع وضن النساء ، فسقطن الى الارض وقال :

<sup>(</sup>٩٤) الوضينة: الكرسي المنسوج ، والوضين: بطان عريض منسوج من سيور أو شعر والوضين للهودج بمنزلة البطان للقتب والحزام للسرج ، والوضين: بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل على البعير وقيل الوضين يصلح للرحل والهودج والبطان للقتب خاصة (لسان العرب ج ١٧ ص ٣٤٢) .

ليقاتل كل رجل منكم عن حليلته ، فسمي مقطع الوضن (٩٠) .

وفي غزوة أحد ، خرجت قريش بحدها وجدها وحديدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة ، وخرجوا معهم بالظعن (٩٦) ، التماس الحفيظة (٩٦) ، وأن لا يفروا ، فخرج أبو سفيان بن حرب ، وهو قائد الناس (معه) بهند ابنة عتبة ، وخرج عكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحرث بن هشام بن المغيرة ، وخرج الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة (٩٨) .

كما كانت المرأة عاملا قويا من عوامل استمرار الحروب بين القبائل العربية ، بتحريضها على أخذ الثأر ، فلو لم تنغن البسوس بنت منقذ خالة جساس حينما اصاب كليب سرابا ناقة جارها الجرمي ، لما اندفع جساس الى قتل صهره كليب ، ولما وقعت حرب البسوس (٩٩) ، ولو لم تعير كبشه أخت عمرو بن معد يكرب قومها ، وتثر في نفوسهم الحمية ، وتهجهم لادراك الثأر ، وترك التباطوء والتكاسل ، لما ثار قومها ، ووقعت بينهم الحرب (١٠٠٠) .

كما روى الراوون أن ذؤاب بن اسماء العبسي ، قتل عبدالله بن الصمه \_ وكان ذؤاب بطلا أيدا قويا \_ فلبث دريد يترقبه ، حـتى أعياه ، فلما انقضى الحول ، ولم يأخذ بثأر أخيه ، قالت أمه ريحانه بنت معد يكرب : يا بني ، ان كنت عجزت عـن طلب الثأر بأخياك ، فاستعن بخالك وعشيرته من زبيد ، فأنف لذلك ، وحلف لا يدهمن ولا

<sup>(</sup>٩٥) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٥/٢٦٣ \_ ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٩٦) الظعن: جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج واصلها الهودج فلما كانوا لا يطلقون على الهودج ظعينة حتى تكون فيه النساء ، توسعوا فاطلقوها على المرأة .

<sup>(</sup>٩٧) الحفيظة: الانفة والغضب.

<sup>(</sup>٩٨) ابن هشام: السيرة ١/٥ – ٦

<sup>(</sup>٩٩) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٥/٩١

<sup>(</sup>١٠٠) الاصفهاني: الاغاني ٢٣/١٤ ساسي .

يكتحل ولا يمس طيبا ولا يأكل لحما ولا يشرب خمرا حتى يدرك ثأره.

نم استجمع بعبس وفاجأهم ، وأوقع بهم واقتاد ذؤابا أسيرا وذهب به الى فناء أمه ، فقتله بمرقب منها ثم قال لها : هل بُلغت ما في نفسك ؟ قالت : نعم • مُتعت بك (١٠١) •

لقد كانت المرأة مبعث الهمم ، فكانت الكلمة تخرج من فيها هادئة وادعة فيكون لها أبعد الآثار في اثارة النفوس .

أما مشاركتها في غناء الحرب ، فقد كانت مشاركة فعالة ، فكرن يذهبن مع الرجال كما مر الى ساح المعارك فيثرن في قلوب الرجال الحماسة والاقدام ويحضضنهم على لقاءالاعداء والصبر على ذلك ويبثن فيهم روح المقاومة والاستماتة ، وأي رجل يرى ذات خدر تخروض غمرات الحرب ، وتقاتل قتال الابطال ، ولا تثار نخوته، وتضطرم الحمية في نفسه، فيندفع في حومة الوغى ساخراً بالموت، ولا يأبه لصلصلة البيض، ولا يجزع من رنين القسى ، ولا يخشى التماع الأسنة ؟ •

وقد ازدهرت صفحات الادب الجاهلي ببطولة بعض النساء اللواتي خلدن أمجادهن ، ورسمن أروع المآثر الخالدة ، وبذلك حفل التاريخ العربي بمواطن سامية لها وآيات رفيعة لمناقبها ، التي تستحق كل تقدير واجلال •

فهذه صفية بنت ثعلبة الشيبانية تخاطب قومها وتستثير في نفوسهم الهمم ليكونوا أكثر ثباتا في المعركة ضد كسرى وجيوشه عندما غزوهم فتقول :(١٠٢) :

ماذا ترون بني بكر فقد نزلت كبر ُ الذوائب والاخرى على الاثر أتصبرون لشعواء ململمة فيها الاعاجم بالنشاب والوتدر

<sup>(</sup>١٠١) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٥/٧١٣ ٠

<sup>(</sup>١٠٢) بشير يموت: شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام ص ١٦٠٠

وانتم فلعمري العز من عمري وان جزعتم انادي كل ذي حــضر واري الزناد كريم الجد من مضر في سادة قادة معروفة صبر

أم لستم أهل صبر في اوازمها عند الحفائظ والجارات والخَّفَّر أنى أجرت بكم يا قوم فاصطبروا فالصبر يحلل فوق الانجم الزهر ايهاً أجيبوا بني بكر حجيجت كم ما عندكم ويحكم من غاية الخبر (١٠٢) يا أيها الشم أنتم حافظ و ذممي اما صبرتم فلا ادعو لغيركم بكل سأم الى الهيجاء ذي شرف ذي مرة لا يخاف الجند ان كثروا

فاجابها قومها الى طلبها ، وقاموا على الاستعداد للقاء جند كسرى ، فلما قدموا ، أقبلت صفية على قومها تحرضهم وتشجعهم ، فرقة فرقة ، وقبيلة قبيلة ، فخاطبت بني حنيفة بقولها (١٠٤) :

فلا تهلكم وتزدكم خيفة

ايهاً أجيدوا الضرب يا حنيفة فانتم الجمجمة الشريفة 

نم أقبلت على بني لجيم فقالت (١٠٥):

لجيم قومي وبنو أبينا ليسوا لدى الهيجام عكيينا بل ظافرون وحماة فينا العز فيهم حين يلجمونا ويسرحون ثم يحملونا ايها بني الاعمام فانصرونا

ثم اقبلت الى بني عجل وفيهم أبوها وأخوها وهي تردد شعرا تثير فيه حسيتهم (١٠٦) ، ثم مرت على بني ذهل وبني شيبان فسارت وهم من خافها وهي تقول شعرا (١٠٧) .

فحمل العرب على جنود كسرى ( الذي كان يقود جنوده في تلك

<sup>(</sup>١٠٣) حجيجتكم: لقب الشاعرة صفية بنت ثعلبة .

<sup>(</sup>١٠٤) بشير يموت: شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام ص ١٦

<sup>(</sup>١٠٥) بشير يموت: شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام ص ١٦

<sup>(</sup>١٠٦) نفس المصدر ص ١٧

<sup>(</sup>١٠٧) نفس الصدر ص ٧٧

الوقعة ) • وتكاثر جنود العجم على العرب ، حتى كادوا ينهزمون • فقامت صفية تقطع الحبال ، فسقطت النساء عن الجمال ، ورأى رجالهن ذلك فعطفوا على القتال عطفة من لا يرجو الحياة ، وصاحت صفية بأعلى صوتها تنادى أخاها (١٠٨):

يا عمرو يا عمرو الفتى بن ثعلب ه حام على جارتك المُستقربة

وهكذا انتهت معركة ذي قار بانتصار العرب ، فكانت معركة فاصلة في حياتهم ، بذل الرجال فيها ما يستطيعون من قوة ، وبذلت النساء ما يملكن من شجاعة وبطولة ٠٠

### الحرب:

الحرب ظاهرة بشرية صحبت الانسان منذ فجر التاريخ ، وان تباينت الصور التي جاء فيها القتال ، ولا بد ان يكون الامر قد بدأ قتالا بين أفراد ، للتنازع على ملكية شيء ما ، مهما كانت قيمة همذا الشيء ، وان هذا القتال قد بدأ تماسكا بالايدي ، او تقاذفا بالاحجار ، أو تضاربا بالعصي ، ولكن الفكرة لا تخرج عن نطاق القوة الجسدية التي كانت عاملا له قيمته في تلك البيئة ،

فالحياة البدوية ، بطبيعتها الصحراوية ، وظروفها الحيوية ، كانت منطلقا واسعا ، وميدانا فسيحا لقيام الحرب ، وهي في الوقت نفسه وهبت العربي حب الانطلاق ، فعاشت الحرية في دمه فقدسها ، وجعلها مثلا عاليا من مثله ، وتقليدا محترما من تقاليده ، فهو يأبي العبودية ، ولا يرضى بها من أية جهة كانت ، ويتمرد على الهوان ولا يخضع للمذلة ويفضل الموت ، وهو يقتل تحت صليل السيوف ، من يعيش عبدا ذليلا في ظل نعيم وافر :

<sup>(</sup>١٠٨) بشير يموت: شاعرات العرب في المجاهلية والاسلام ص ١٨٠

نقود ونأبي أن نقاد ولا نرى لقوم علينا في مكارمهم فضلا (١٠٩)

والحرب و أكبر ميدان لتدريب الفرسان ، فيها يتقوم الضعيف، ويشتد ساعده ، ويقوى عوده ليكون اهلا للنزال اذا التحمت المعارك، واشتدت المنازعات ، وليذود عن حماه ، ويدافع عن الحقيقة ، ويصون العرض ، ويرفع اسم القبيلة عاليا في مجالات المجد والرفعة والسؤدد ، قال الطفيل الغنوي (١١٠):

وفينا ترى الطُّولى وْكُلُّ سميدع مُدرب حرب وابن كل مدرب(١١١) طويل نجاد السيف لم يرض خُطَة

من الخسف وراد الى الموت صقعب(١١٢) وفينا رباط الخيل كل مطهـــم رجيل كسرحان الغضا المتأويب

فهذه الطبيعة وهذا المزاج ، كانا يؤديان الى اصطدام مع القبائل الاخرى التي كانت تؤمن ايمانا كليا باخضاع القبائل لمشيئتها ، فبعض القبائل كانت تسعى وراء المجد الرفيع ، والسلطان الشامل على حساب القبائل الاخرى ، وهذا بطبيعته كان يدفع القبائل الى التناحر والتصادم محافظة على وحدتها وسمعتها ، ويدفع بكثير من القبائل القليلة العدد والتي تستشعر بتهديد الحرب لها على تكوين الاحلاف(١١٣) دفاعا عن المصالح المشتركة ، وتقوية لنفوذها ، وكانت معظم القبائل داخلية في هذه الاحلاف ، الاعددا قليلا منها لا تدخل مع غيرها ، وتسمى

<sup>(</sup>١٠٩) شعر الافوه الاودي ص ٢٢ الطرائف الادبية .

<sup>(</sup>١١٠) شعر الطفيل الفنوى ص ٤ \_ ه كرنكو .

<sup>(</sup>١١١) السميدع: السيد الموطأ الاكتاف أو السيد الذي يلاذ به ويضاف في كنفه .

<sup>(</sup>١١٢) الصقعب: الطويل.

<sup>(</sup>۱۱۳) الاصل في الحلف ان يكون بين قبائل او عشائر ، كانت مرتبطة فيما بينها برباط ، تتفاوت وثاقته ، والظاهر انهم كانوا يرمون من اقامة هذا الحلف الى توحيد الجماعات التي كانت مفرقة الكلمة وقد كان لقسم من هذه الاحلاف اهمية كبيرة ، لانها عقدت للاخذ يناصر المظلومين ، كما هو الحال بالنسبة لحلف الفضول .

هذه القبائل « جمرات العرب » • منها بنو عامر بن صعصعة ، وبنو الحارث بن كعب ، وبنو ضبة ، وبنو عبس ، فاذا تحالفت اطفئت • فقد جاء في كتاب التاج قول أبي عبيدة : « اطفئت جمرتان من جمرات العرب ، بنو ضبة لانها صارت الى الرباب فحالفتها • وبنو الحارث ، لانها صارت الى مذحج فحالفتها • وبقيت بنو نمير الى الساعة ولم يدخل بينها أحد (١١٤) •

وتتميز هذه القبائل عن غيرها بقوتها ، وكثرة عددها • فكانت تناخر بنفسها لانها لا تعتمد على حليف يدافع عنها ، بل كانت تأخذ حقها يبدها • وتنال ثأرها بسلاحها ، كما ان بعض القبائل كانت تشمرك مواليها في الحرب اذا وجدت حاجة لذلك ، الى جانب الصرحاء ، كما فعلت مذحج في يوم الكلاب ، والى ذلك يشير ربيعة بن مقروم فيقول : (١١٥) :

وساقت لنا مذحج بالكلاب مواليها كلها والصميما(١١٦) فدارت رحانا بفرسانهم فعادوا، كأن لم يكونوا، رميما بطعن يجيش له عانصد وضرب يفلق هاما جُثُوما

ومما تقدم ، نستطيع أن نقول ان العرب كانوا يخوضون الحرب من أجل مظاهر الخصب كلها ، الى جانب أسباب أخرى ، منها اجارة المستجير التي كانت تكفي للمحاربة في سبيل ايوائه ، أو حماية الجار، أو الدفاع عن العرض ، والاخذ بالثأر ، والوصول الى الرئاسسة والزعامة ، ومع ذلك فان اباءة النفوس عندهم ، مع ما هم عليه من المجاورة والاتصالات ، كانت الشجاعة والبأس ، وما هم عليه من المجاورة والاتصالات ، كانت

<sup>(</sup>١١٤) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٣/٧/٣ ، ابن رشيق: العمده ١٨٨/٢

<sup>(</sup>١١٥) المفضل الضبى: المفضليات ١٨٢/١ . وكما فعلت قريش فيي فتح مكة ، حيث استعانت بالإحباش لمعاونتها .

<sup>(</sup>١١٦) الموالي هنا: الحلفاء ، الصميم ، الصريح ، الخالص في نسب ه وأراد بالكلاب ، الوقعة بين مذحج وتميم .

تقتضي المنافسة لامور كثيرة • فكم لطمة جرت حربا كما حصلت حرب داحس والغبراء التي تحدثنا عنها في « أيام العرب » ، وكلمة رمَّلت المئات كما هو الحال بالنسبة لحرب البسوس (١١٧) وحروب الاوس والخزرج الطّويلة التي كانت بسبب كلمة قالها رجل يقال له سمسير فجرت ذلك الويل الطويل (١١٨) • ونظرة يتمت الوفا من الاطفال (١١٩) وضربة فرشت البر جماجم (١٢٠) •

(۱۱۷) ومن حديثها انهعندما اعتزلت قبائل بكر بنوائل وكرهوا مجامعة بني شيبان ومساعدتهم على قتال اخوتهم ، واعظموا قتل جساس كليبا رئيسهم بناب من الابل ، انقبض الحارث بن عباد في أهل بيته ، واعتزل الحرب حتى قتل ابنه بنجير بن الحارث ، ويقال أنه كان ابن أخيه . . . فلما بلغ الحارث قتله ، قال : نعم القتيل قتيل اصلح بين بني وائل ، وظن ان المهلهل قد أدرك به ثأر كليب وجعله كفئا له فقيل له : انما قتله بشسيع نعل كليب . وذلك ان المهلهل لما قتل بجبرا قال : بؤ بشسيع نعل كليب . فغضب الحارث ابن عباد ، وكان له فرس يقال لها النعامة ، فركبها وتولى امر بكر فقاتل تغلب حتى هرب المهلهل وتفرقت قبائل تغلب .

(۱۱۹) كما وقع في يوم الفجار الثاني ، وكان الذي هاجه ان فتية من قريش قعدوا الى امرأة من بني عامر بن صعصعة بسوق عكاظ ، وقالوا بل أطاف بها شباب من بني كنانة وعليها برقع وهي في درع فضل فأعجبهم ما رأوا من هيئتها ، فسألوها ان تسفر عن وجهها ، فأبت عليهم ، فأتى أحدهم من خلفها ، فشد دبر درعها بشوكة الى ظهرها وهي لا تدري ، فلما قامت تقلص الدرع عن دبرها ، فضحكوا فنادت المرأة يا لعامر ، فتحاور الناس ، وكان بينهم قتال ودماء يسيره ، فحملها حرب بن أمية واصلح بينهم .

(١٢٠) كما وقع في الفجار الاول عندما كان بدر بن معسر الكناني يمد رجله في سوق عكاظ ويقول: أنا أعز العرب، فمن كان أعز منها فليضربها بالسيف، فضربها الاحمر بن هوازن فكان بين القبيلتين التشاجر.

(ابن رشيق: العمدة ٢٠٧/٢)

ومهما تكن اساليب الحروب التي وقعت في الجاهلية . فان قسما منها كانت بدافع الحصول على الكلا والمرعى ، كما حصل بالنسبة ليوم سفوان ، عندما التقوا بنو مازن وبنو شيبان على ماء يقال له سفوان ، فزعمت كل واحدة منهما انه لها(١٢١) .

وكما وقع في يوم هرا ميت بين الضباب وجعفر بسبب بئر اراد أحد أن يحتفرها (١٢٢) ، وكما وقع في غيرهما من الايام ٠٠

وكان القسم الآخر منها بدافع الاستيلاء على اكبر قدر من الغنائم والاسرى و فقد روي أن أبا براء عامر بن مالك ( ملاعب الاسنة ) ، كان يلح على ضهرار ، طمعها في فدائه أثناء حرب يوم السلان ، التي وقعت بين بني عامر بن صعصعة وبين قوم النعمان بن المنذر ، وجعل بنوه يحمونه ، فلما رأى ذلك أبو براء قال له : لتموتن أو لاموتن دونك ، فأحلني على رجل له فداء ، فأوما ضرار الى حبيش بن دلف وكان سيدا فحمل عليه أبو براء فأسره ، وكان حبيش أسود مخيفا دميما ، فلما رآء كذلك ظنه عبدا ، وإن ضرارا خدعه ، فقال أنا لله الا في الشؤم وقعت ، فلما سمعها حبيش منه خاف أن يقتله ، فقال ايها الرجل ان كنت تريد اللبن ، فقد أصبته و وأفتدى نفسه بأر بعمائة بعير (١٣٣) .

ومن وصية أكثم بن صيفي عندما بلغ قومه أن مذحجا وأحلافهم عازمون على غزوهم قال: « البسوا جلود النمر ، والثبات أفضل من القوة ، اهنأ الظفر كثرة الاسرى ، وخير الغنيمة المال »(١٢٤) .

ان نفس العربي وما فطرت عليه من شجاعة واباء وشمم وفروسية

<sup>(</sup>۱۲۱) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٥/١٠)

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن رشيق: العمدة ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>١٢٣) ابن الاثير: تاريخ الكامل ١/١٦٦

<sup>(</sup>١٢٤) ابن الاثير : تاريخ الكامل ١/٢٦١

كانت تجعل الحرب قريبة منه ، مألوفة لديه ، بل محبوبة عنده في كثير من الاحيان ، لانه يعدها مجالا لبطولته ، وامتحانا لمواهبه ، فالمجتمع الجاهلي كان يؤمن بالقوة ايمانا جعلها من مقومات الحياة ، وعنصرا أساسيا من عناصر البقاء ، كما جعل الغزو السبيل الوحيد لاستمرار هذا البقاء ، فالحروب كانت ضرورة للحصول على العيش ، وتحقيق الكرامة والحرية ، ثم صارت غاية يفتخر بها ، فكانت بالنسبة لها المشعلة الاساسية ، وكانوا يعدون ابناءهم لها اعدادا ، لانها مسرح الرجولة والبأس، ووسيلة الظفر بالثناء ، والعمل المثير لاعجاب المرأة بهم،

وكان الفارس يدرك ثقل المهمة الملقاة على عاتقه ، والعاطفة المتأججة في نفسه ، لتركه الابناء ، وابتعاده عنهم ، ولكنه لم يستطع كبح جماح نزوته في الانتصار والغلبة والحصول على الابل والغنائم التي لا يسقيها الساقي الا بعد شق النفس والجهد الجهيد لكثرتها ، قال سلامـــة ابن جندل (١٢٥) :

تقول ابنتي ان انطلاقك واحدا الى الروع يوما تاركا لا اباليا دعينا من الاشفاق أو قدري لنا من الحدثان والمنية واقيا ستتلف نفسي أو سأجمع هجمة ترى ساقييها يألمان التراقيا

لقد حفل الشعر الجاهلي بصور رائعة لغارات الفرسان ، وخوارق بطولاتهم ، ومثل تضحياتهم ، وصواب آرائهم في الحرب ، وطرائق هجماتهم وفنون القتال ، كما ان الشاعر الجاهلي استطاع أن يقدم لنا موضوعات كاملة في البطولة ، يتحرك فيها الافراد ، وتلتمع الاسنة ، وتطارد الخيل الخصم ، وتلتحم الفرق المتناحرة بطريق الكر والفر ، كما صور لنا الاسرى والسبايا والغنائم بأساليب شعرية رائعة ملأت حيزا واسعا من قصائده ، واصبحت الطابع المميز للشعر في هذه الفترة ،

<sup>(</sup>١٢٥) ديوان سلامة بن جندل ص ٢١

قال زيد الخيل يصف نفسه وقد علا غبار المعركة وجهه فشمر عن ساقه استعداد! لها (١٢٦):

رأتني كأشلاء اللجام ولن ترى أخا الحرب الاساهم الوجه اغبرا أخا الحرب انعضت به الحرب عضها وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا

وقال قيس بن الخطيم في حرب حاطب(١٢٧):

فلما أبوا سامحت في حرب حاطب فلما أبوا اشعلتها كل جانب على الدفع لا تزداد غير تقارب فأهلا بها اذ لم تزل في المراحب دعوت بني عوف لحقن دمائهم وكنت امرءا لا ابعث الحرب ظالما أربت بدفع الحرب حتى رأيتهما فاذ لم يكن عن غاية الموت مدفع

والمفضل النكري من أصحاب المنصفات (۱۲۸) يبدي اعجابه بأعدائه، وينصفهم انصافا ظاهرا ، فالقتل قد وقع بين القبيلتين ، والسباع قد شبعت من عشيرته وعشيرتهم ، وبكت نساؤه ونساؤهم ، فثبتوا في الحرب ، وصبروا على مصائبها ، واحتملوا عواقبها • وفي ذلك أسمى آيات الفروسية وأروع أمثلة الخلق النبيل (۱۲۹) :

<sup>(</sup>١٢٦) البحتري: الحماسة ص ٣٧ وتنسب في حماسة ابن الشجري الى حاتم الطائي ص ١٥.

<sup>(</sup>۱۲۷) ديوان قيس بن الخطيم ص ٣٢ تحقيق الدكتور احمد مطلوب وابراهيم السامرائي ، وحاطب حليف للأوس قتل فكانت بينهم وبين قاتليه حرب في قتله .

<sup>(</sup>۱۲۸) هي القصائد التي انصف قائلوها فيها اعداءهم ، وصدقوا عنهم وعن انفسهم ، فيما اصطلوه من حر اللقاء ، وفيما وصفوه من احوالهم دون مبالغة او مفالاة ، فذكروا بطولاتهم الى جانب بطولة خصومهم ، انصافا لهوءلاء الابطال ، وتأييدا لهم في ثباتهم أمامهم . والمنصفات كما ذكرها صاحبا الاشباه والنظائر . ثلاثة ص ١٤٩ ، وهي دليل من أدلة شعر الفروسية .

<sup>(</sup>١٢٩) الاصمعيات ص ٢٣٢ ، وذكرت أبيات منها في الاشباه والنظائر ص ١٤٩ .

على العزاء اذ بلغ المضيق (١٣٠) دراكا بعدما كادت تحيق وبعضهم على بعض حنيق (١٣١) كسيل العرض ضاق به الطريق (١٣٢) وقلنا اليوم ما تقضى الحقوق بذي الطرفاء منطقه شهيق فراحت كلها تئق "يفوق (١٣٣) نساء ما يسوغ لهن ريسق

هئم صبروا وصبرهم تليد وهم دفعوا المنية فاستقلت تلاقينا بغيبة ذي طريف فجاؤوا عارضا بردا وجئنا مشينا شطرهم ومشوا الينا وكم من سيد منا ومنهم فأشبعنا السباع وأشبعوها فأبكينا نساءهم وأبكوا

وقال المزرد بن ضرار العطفاني يفخربشجاعته ويصف سلاحه (١٣٤):

وقد علمت فتيان ذيبان أنني أنا الفارس الحامي الذمار المقاتل وانى أردالكبش والكبش جامح وأرجع رمحيوهو ريان ناهل (١٣٥) وعند دي اذا الحرب العوان تلقحت

وأبدتهواديها الخطوب الزلازل (١٣٦)

وقال ربيعة بن مقروم يفخر بقومه ويصف شدة بأسهم في الحروب(١٣٧):

<sup>(</sup>١٣٠) العزاء: الشدة .

<sup>(</sup>۱۳۱) الفيبة: الهبطة من الارض ، وطريف موضع بالبحرين كان لهم فيه وقعة .

<sup>(</sup>١٣٢) عارضا ، أي كالعارض ، وهو السحاب يعترض في افق السماء ، العرض بكسر العين : الوادي .

<sup>(</sup>١٣٣) التئق . الممتليء . فاق ، يفوق ، فؤوقا . أخذه البهر .

<sup>(</sup>۱۳٤) ديوان المزرد ص ٣٥٠

<sup>(</sup>١٣٥) كبش القوم: بطلهم وسيدهم . الناهل: الريان . وهو من الاضداد يقال أيضا للعطشان .

<sup>(</sup>١٣٦) العوان: التي قوتل فيها مرة بعد مرة . تلقحت: أي حملت بالقتال . هواديها: أوائلها .

<sup>(</sup>۱۳۷) المفضليات جا ص ۱۸۱ .

بنو الحرب يوما اذا استلأموا حسبتهم في الحديد القروما(١٣٨) تركنا عمارة بين الرماح عمارة عبس نزيف كليما(١٣٩) ولولا فوارسينا ما دعت بذات السليم تميم تميما(١٤٠)

وقد وصفوا شدتها أنها اذا باشرها الشيخ المجرب البصير غص بريقه ، قال بشير بن عمرو بن مرثد (١٤١) :

قل لابن كلثوم الساعي بذمته أبشر بحرب تغص الشيخ بالريق وصاحبيه فلا ينعم صباحهما اذفرت الحرب عن انيابها الروق

نستطيع أن نستنتج مما مر أن العرب شعلوا بالحرب كثيرا ، وانهم تحدثوا عنها بأشعارهم ، حتى أصبح الحديث عنها موضوعا أساسيا من موضوعات شعرهم .

## اساليب القتال:

لم تكن اساليب القتال في العصر الجاهلي اساليب موحدة ، أو ذات انظمة معينة ، وانما تتحدد طريقة القتال بحسب طبيعة المقاتلين ، فالقبائل البدوية لها طريقة معينة ، تعتمد على الغارة في اغلب الاحيان ، اما الدول العربية التي تمدنت قبل الاسلام كالحمييين والسبأيين والمناذرة والغساسنة ، فكانت الها كتائب من الجند على نحو ما نعرف عن الدوسر والشهباء(١٤٢) ،

وكانت طريقة قتالها تعتمد على التنظيمات ، فكل مجموعة عليها

<sup>(</sup>١٣٨) استلاموا: لبسوا اللامة وهي السلاح . القروم: فحول الابل .

<sup>(</sup>۱۳۹) عمارة هو ابن زياد العبسي وهو أحد الكملة الثلاثة:عمارة والربيع وأنس وأمهم فاطمة بنت الخرشب الانمارية التي مر" ذكرها .

<sup>(</sup>١٤٠) ذات السليم: موضع كان به يوم من ايامهم .

<sup>(</sup>١٤١) المفضل الضبي: المفضليات ٧٤/٢.

<sup>(</sup>١٤٢) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي ١٦٩/١.

قائد تخضع له ، يليه ضابطان يقود كل واحد منهما مجموعة اقل، وهكذا تتدرج القيادة حتى تصل الى طبقة الفرسان التي تقود اقل مجموعة من الجند (١٤٣) .

على اننا لا نريد ان نبحث الموضوع من خلال هذه التنظيمات ، لان ذلك يخرج بنا عن المجال الذي يدور فيه بحثنا وهو المجتمع الجاهلي في داخل الجزيرة العربية ، ولذلك سنقتصر في البحث على طريقة القبائل في القتال والتي تعتمد على الكر والفر ، وهي الطريقة التي قامت على اساسها اكثر ايام العرب ،

ولقد تحدث الشعراء عن معاركهم ، وعن اساليب القتال التي كانوا يسلكونها عند التقائهم بالعدو ، الا ان بداية المعركة كان يتحدد بالنسبة للظروف التي تسودها ، فاذا اخذ القوم على حين غرة ، حدثت بينهم الفوضى وسادهم الاضطراب وخرجت النساء يتملكهن الرعب والهلع ، وقد صور لنا عوف بن عطية حالة قوم غزاهم في فتيان من عشيرته، فوصف ما اصاب نساءهم من ذهول واضطراب فقال (١٤٤٠):

ولنعم فتيان الصباح لقيتم واذا النساء حواسر كالعنفر من بين واضعة الخمار واختها تسعى ومنطقها مكان المؤر ونكر اولاهم على أخراهم كل المحلٍا عن خلاط المصدر

وقد تلتقي القبائل احيانا ، ويبدأ القتال بطريقة المبارزة ، وذلك بأن يخرج من احد الفريقين فارس مشهور يطلب ان يخرج لمبارزت فارس آخر في مثل مركزه (١٤٥) ، وقد يطلب احد الفريقين الصراع أو

<sup>(</sup>١٤٣) جرجي زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي ١٦٨/١.

<sup>(</sup>١٤٤) المفضل الضبي: المفضليات ١٢٧/٢ . العنقر: اصل البقل والقصب والبردى ما دام أبيض . المحلا: البعير يمنع من ورود الماء . المصدر ههنا: صدور الابل عن الماء . وخلاطها يريد مخالطتها ، يعنى تطردهم كطرد الابل عن الماء .

<sup>(</sup>١٤٥) الواقدي: مفازي رسول الله ص ٢٩٠٠

الطعان أو المسايفة(١٤٦) .

وقد تحدث المبارزة بعد بدء القتال (۱٤٧) ، ف اذا انتهى النزال تراشقوا بالنبال (۱٤٨) ، حتى اذا تقاربوا من بعضهم سلّوا السيوف . واذا تباعدوا تضاربوا بالرماح ، واستعمال الرماح يكون عادة بالنسبة للمشاة ، واستعمال السيوف يكون بالنسبة للفرسان .

قال انیف بن حکم النبهانی (۱٤٩):

فلما التقينا بين السيف بينت صدور القنا منهم وعلت نهالها (١٥٠) ولما تدانوا بالرماح تضلّعت لسائلة عنّا حفى سرُوالها (١٥١)

وقد تقف جماعة من المقاتلين في المؤخرة لتحمي ظهور المحاربين ، وتكون هذه الجماعة عادة من الرماة (١٥٢) • كما يعهد اليها مهمة رشق الخيل بالنبل ، لان الخيل لا تقدم على النبل (١٥٢) • وكان للفرسان شعار يتعارفون به (١٥٤) ، وكلمة يتنادون بها في المعركة • وقد يكون هذا الشعار اسم جد القبيلة كما جاء في قول انيف بن حكم النبهاني الضا (١٥٥) :

فلما أتينا السفح من بطن حائل بحيث تلاقى طلحها وسيالها دعوا لنزار وانتمينا لطيء كاسدالشرى اقدامها ونزالها(١٥٦)

- (١٤٦) أبن الاثير: تاريخ الكامل ١/٢١٩.
- (١٤٧) الواقدي: مفازي رسول الله ص ١٧٦٠.
- (١٤٨) الواقدي: مفازي رسول الله ص ١٧٤ ، ص ٨٨ .
- (١٤٩) أبو تمام: الحماسة . شرح المرزوقي ١٧٢/١ .
- (١٥٠) الاحفاء يكون في السؤال عن الشيء ويكون بطلب الشيء من الغير وهو المبالغة فيهما .
  - (١٥١) يقول ولما تقاربنا باستعمال الرماح رويت القنا من دمائهم.
    - (١٥٢) الواقدي: مفازي رسول الله ص ١٧٥.
    - (١٥٣) الواقدي: مفازي رسول الله ص ١٧٥٠
      - (١٥٤) نفس المصدر ص ٥١ .
    - (١٥٥) ابو تمام: الحماسة . شرح المرزوقي ١٧١/١٠
  - (١٥٦) انتمينا: انتسبنا أي قالوا: يا لنزار ، وقلنا نحن : يا لطي ،

اما قيادة الحرب فتكون الهارس القبيلة الذي يتسلم اللواء عند الحرب ، لتوفر مؤهلات الفروسية فيه ، كالشجاعة والبأس ، والمهارة في ركوب الخيل ، والقدرة على تدبير امور الحرب واستعمال السلاح .

وقد عرف العرب الجاهليون اللواء والراية ، وللراية شأن كبير في الحرب ، لان الناس انما يؤتون من قبل راياتهم ، اذا زالت زالوا ، وقد كان في جملة مناصب قريش منصب اللواء ، ويسمونه (العقاب) باسم رايتهم يومئذ ، وكانوا اذا خرجوا الى حرب اخرجوا الراية ، فاذا أجتمع رأيهم على أحد سلموه اياها والا فانهم يسلمونها الى صاحبها ، وكان تارة من بني أمية وتارة من بني عبد الدار ،

فقد كان صاحبها في موقعة بدر عقبه بن ربيعة ، وفي احد والخندق ابو سفيان ابن امية (١٥٧) .

على ان الحروب الجاهلية لم تعرف الجموع الحاشدة ، لان معظمها في الواقع لم تكن حروبا بالمعنى المفهوم لها ، فهي أقرب الى المناوشات والمصادمات المحلية منها الى الحروب ، وهذا ما لا يستوجب اعدادا كبيرة من المقاتلين ، والظاهر ان معدل الذين كانوا يشتركون في معظمها يقارب المئة ، فقد روى ابن قتيبة (١٥٠١) ان عمر بن الخطاب (رض) سأل بعض بني عبس : كم كنتم يوم الهباءة (١٩٥٠) ؟ فقال : كنا مائة كالذهب ، لم نكثر فنتواكل ولم نقل فنذل ، وروى ان عنترة العبسي سئل : كم كنتم يوم الفروق (١٦٠) ؟ فقال : كنا مائة لم نكثر فنفشل ولم نقل كنتم يوم الفروق (١٦٠) ؟ فقال : كنا مائة لم نكثر فنفشل ولم نقل

<sup>(</sup>١٥٧) ابن حبيب: المحبر ص ١٦٥ وجرجي زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي ٣٨/١ . وكان لابناء كليب وائل لواء ربيعة فكان في عنزة بن اسد ثم تحول اللواء في عبد القيس ثم تحول في النمر بن قاسط الخ ذلك . ( ابن الاثير: تاريخ الكامل ٢١٤/١) .

<sup>(</sup>١٥٨) ابن قتيبة: عيون الاخبار ١/٥١١ .

<sup>(</sup>١٥٩) الهباءة: ارض لفطفان ويومها من ايام العرب ، كان فيه النصر لعسى على ذبيان .

<sup>(</sup>١٦٠) الفروق: موضع بديار بني سعد . وهو يوم من ايام العرب المشهورة بين عبس وذبيان أيضا .

فنذل ٠

ومع هذا فان جيش مذحج في يوم الكلاب الثاني بلغ ثمانية آلاف مقاتل ، وقيل انه لا يعلم جيش في الجاهلية كان اكبر منه ومن جيش كسرى ويوم ذي قار(١٦١) .

أما نهاية المعركة فلم تكن تقرر أمرا خطيرا في أغلب الاحيان . لان الغالب في المعارك ان تنتهي بالصلح ، او الاتفاق على دفع الديات والتنازل عن بعض الحقوق ، او غير ذلك مما تعارف عليه الناس في المجتمع الجاهلي .

وكانت المعركة تستوجب الاستعداد لها ، والتهيؤ لخوضها . ويتم ذلك بعقد الاحلاف مع القبائل المجاورة ، وشراء الخيل والسلاح، ووضع الخطط اللازمة(١٦٢) ، وتأمين المحافظة على النساء والذراري في أماكن مأمونة ، او اصطحابها الى المعركة اذا استوجب الامر ، وارسال الطلائع للاستكشاف والاطلاع .

أما معاملة الاسرى فلم تكن تخضع لنظام معين ، فالاسرى غنائم توزع على المحاربين كبقية الغنائم، وللمحارب الخيار في التصرف باسراه، فان شاء استخدمهم في أموره الخاصة ، وان شاء اكتفى بجز ناصيتهم واطلق سراحهم (١٦٣) ، قال حسان بن ثابت (١٦٤) :

كم من أسير فككناه بلا ثمن وجز ناصيــة كنا مواليهـــا

وكان البعض يحسن معاملتهم ، ويفرد لهم بيوتا خاصة ، فيطلقون

ابن الاثير: تاريخ الكامل ١/٢٦٠ وينظر تقسيم المحاربين في نهاية الارب ١٩٠/٦ .

<sup>(</sup>١٦٢) أبن الأثير: تاريخ الكامل ١٩٦/١.

ابو عبيدة : النقائض بين جرير والفرزدق تصحيح الصاوي ١٦٣) ١١٥ / ١١٥ ،

<sup>(</sup>١٦٤) ديوان حسان بن ثابت ص ٢٥٩ .

فيها ويتمتعون بكامل حريتهم بها ، وكانت المحافظة على ارواحهم \_ في نظر هذا البعض \_ واجبا تقتضيه الاصول ، وتوجبه الانظمة • وعلى العكس من ذلك كانت وفاتهم او التعرض لهم سبة وعارا •

فعندما ظفر عمرو بن مالك احد بني قيس بن ثعلبة بالمهلهل فأسره، احسن اساره ، ومر عليه تاجر يبيع الخمر – وكان صديقا للمهلهل فاهدى اليه – وهو اسير – زقا من خمر ، فاجتمع شبان من قيس بن ثعلبة ونحروا عنده بكرا وشربوا عند مهلهل في بيته الذي افرد له (١٦٥) .

ولما اسر ابو مليل امتنع عن الطعام ، وكان يؤتى له به فيطرد عنه الكلاب مخافة ان تأكله فيظنوا انه أكله هو حتى جهد ، فلما رأوا جهده قال بشر بن قيس لاخيه بسطام: اني لا آمن ان يموت اسيرك في يديك هزلا فتسبك به العرب (١٦٦٠) .

وقد ذكر ابن اسحاق: ان ابا عزير بن عمير شقيق مصعب بن عمير كان في اسرى بدر \_ قال: كنت في رهط من الانصار حين اقبلوا بي من بدر فكانوا اذا قدموا غذاءهم وعشاءهم خصوني بالخبز واكلوا التمر لوصيه رسول الله (ص)(١٦٧) •

والواقع ان الحرب قد حببت الى نفوس العرب خصال الشجاعة والنجدة والبأس والقوة وهي صفات حميدة تتنافى وصفات الخور والضعف والجبن والهلع ، فكانوا يتمادحون بالموت في الهيجاءوميادين الحروب قطعا باطراف الرماح او سقوطا تحت ظلال السيوف •

قال الحصين بن الحمام المري (١٦٨):

<sup>(</sup>١٦٥) ابن الأثير :تاريخ الكامل ٢٢١/١٠

<sup>(</sup>١٦٦) ابو عبيدة : النقائض ١/١١ ٠

<sup>(</sup>١٦٧) ابن هشام: السيرة ١/٥١٥ .

<sup>(</sup>١٦٨) ابو تمام: الحماسة شرح المرزوقي ١٩٧/١ .

تأخرت استبقي الحياة فلم اجد فلسناعلى الاعقاب تدمى كلومنا

لنفسي حياة مثل ان اتقدما ولكن على اقدامنا تقطر الدما

وقال عنترة(١٦٩):

بكرت تخوفني الحتوف كأنني اصبحت من غرض الحتوف بمعزل فأجبتها ان المنية منهل لا بدان أسقى بكأس المنهل ان المنية لو تمثل مثلت مثلي اذا نزلوا بضنك المنزل

والشعر الجاهلي مليء بهذه الصور ، حافل بهذه البطولات ، لانه ديوان العرب الكبير ، الذي يضم بين ثناياه سجاياهم الرفيعة ، ومثلهم القيمة التي رفعوها في جزيرتهم فكانت مثالا رائعا للفروسية ، ونموذجا حيا لصور البطولة .

والحرب تستوجب في بعض الاحيان الفرار والهزيمة اذا شعر الفارس بدائرة الحرب تدور عليه ، وعلم أن بقاءه في المعركة لا يكسبه الا القتل او الاسر ، وهذا ما يدفعه الى الفرار من المعركة ، وكان بعض الفرسان يدافعون عن فرارهم هذا ، ويضفون عليه طابعا من الشرعية ويدعمون دفاعهم بالحجج والبراهين ليسوغوا لانفسهم ذلك دون ان يجدو افي هذا الدفاع غضاضة او امرايدعو الى الخجل ، فقالوا الفرار في وقته خير من الثبات في غير وقته (١٧٠) ، وقالوا ايضا : الحمام في الاقسدام والسلامة في الاحجام (١٧١) ، فهم لا يفرون لا نهم جبناء ، فهم شجعان ولكنهم يرون ان القتال لا يجديهم نفعا ، وان استمرارهم في القتال ومنا يعني ورودهم مورد الهلاك ، لاستحالة مقاومتهم او كثرة خصومهم ، وما قصيدة عامر بن الطفيل في يوم « فيف الربح » الا صورة للمأساة وما يعانيها الفارس ، وهو يحس بهول الفاجعة التي تنتابه ، وعظم التي كان يعانيها الفارس ، وهو يحس بهول الفاجعة التي تنتابه ، وعظم

<sup>(</sup>١٦٩) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ١ / ٣٨٩٠

<sup>(</sup>۱۷۰) النويري: نهاية الارب ٣٠٠/٣٠.

<sup>(</sup>۱۷۱) نفس المصدر: ۳۰۰/۳.

المصا بالذي يحل به وبقومه فيقول(١٧٢):

لقد علمت عليك هو ازن أنني وانبأت ان الفرار خزاية الست ترى ارماحهم في شرعا وقد علموا اني اكر عليهم وما رمت حتى بكل "صدري و نحره اقول لنفس لايجاد بمثلها فلو كان جمعا مثلنا لم يبزنـــا اتونا بشهران العريضة كلها

انا الفارس الحامي حقيقة جعفر وقد علم المزنوق أني اكر"ه عشيةفيف الريح كر المشهر (١٧٣) اذا أزور من وقع الرماح زجرته وقلت له ارجع مقبلا غير مدبر على المرء ما لم يُبل عذرا فيعذر وانت حصان ماجد العرق فاصبر عشية فيف الريح كر المدور نجيع كهد اب الدمقس المسير اقلتي المراح انني غير مقصـــر ولكن اتتنا اسرة ذات مفخر واكلب طرافي لباس السنور (١٧٤)

وكان بعض الفرسان لا يجد غضاضة من فراره في يوم من الايام ما دامت له مأثرة في الايام الماضية ، قال عمرو بن معد يكرب يخاطب اخته ریحانة وقد فر من بنی عبس (۱۷۰) ;

نقيت ابا شأس وشأسا ومالكا وقيسا فحاشت من نقائهم نفسي لقونا فضموا جانبينا بصادق من الطعن مثل النار في الحطب اليبس ولما دخلنا تحت فيء رماحهم خبطت بكفي اطاب الارض باللمس وليس يعاب المرء من جبن يومه اذا عرفت منه الحماية بالامس

اجاعلة" أم الثوير خزاية "على فراري اذ لقيت بني عبس

ديوان عامر بن الطفيل ص ٦١٠. (1771)

المزنوق : فرسه . وفيف الربح : مكان كانت الوقعة فيـــه . (144) ويروى على جمعهم كر المنيح المشهر .

ويروى : اتونا بفرسان العريضة كلها ولعلها اصوب . والعريضة: (IVE) اليمن . وفرسانها قبائل مذحج ومراد وخثعم وزبيد وغيرها ، والسنتور: الدرع.

ابن عبد ربه: العقد الفريد ١/١٤٦/١ وتروى في حماسة البحتري (140) لاوس بن حجر التميمي مع اختلاف كثير ص ٥٢ .

كما ان قسما منهم يعلل خروجه من المعركة بسبب نفرة فرسه الذي ابتعد عن المعركة ، فترك أصحابه في مأزق ضيق يلاقون المصير في وقت كان خليقا به الثبات معهم واظهار البلاء في نصرتهم ٠

قال قبيصة النصراني (١٧٦):

ألم تر أن الورد عر د صدر ه وحاد عن الدعوى وضوء البوارق واخرجني من فتية لم ارد لهم فراقا وهم في مازق متضايق

ومن اشعار الفرارين الذين حسنوا الفرار قول الفرار السعُلمي (۱۷۷):

وكتيبة لبستها بكتيبة حتى اذا التبست نفضت لهايدي وتركتهم تقص الرماح ظهورهم من بين مقتول وآخر مسند هل ينفعني أن تقول نساؤهم وقتلت دون رجالها لا تبعد

وكما عرف الفرسان بالفرار فقد عرف الصعاليك بالفرار ايضا ، وخاصة صعاليك هذيل التي كانت تنزل الحجاز ، وقد اشتهر منهم كثيرون • فحاجز الاسدي كان مع غارته كثير الفرار (١٧٨) •

واحاديث الفرار ظاهرة واضحة كل الوضوح في اخبار الهذليين، وللاعلم الهذلي قصيدة يتحدث فيها عن فراره ومطاردة الخصوم له، والفزع الذي انتابه عند اقترابهم منه، ثم ينتقل الى الاعتذار عن فراره بانه يحشى ان يقتل بسيوفهم فيصبح طعاما للضباع والطيور والذئاب والثعالب، ثم يصف اقترابه من اهله، والامان الذي شعر به بعد وصوله الى ارضهم و واخيرا يضفي على القصيدة طابع الكاتبة عندما

<sup>(</sup>١٧٦) ابو تمام: الحماسة: شرح المرزوقي ٢/٠٢٢ .

<sup>(</sup>۱۷۷) النويري: نهاية الارب ٣/١٣٩ ، وتروى في حماسة البحتري مع اختلاف ص ٥٢ .

<sup>(</sup>۱۷۸) الاصفهاني : الاغاني ۲۱۰/۱۳ . دار الکتب ۰

يتطرق الى ذكر اهله وفقرهم واولاده الصغار وحاجتهم اليه(١٧٩).

لما رأيت القوم بال علياء دونقدي المناصب(١٨٠) ارمي ولا ودعت صاحب(١٨١) يغرون صاحبهم بنسا جهدا واغری غیر کے اذب أغرى أبا وهب ليعب حجزهم ومدوا بالحلائب (١٨٢) وخشيت وقع ضريبة قد جربت كل التجارب(١٨٢) فاكون صيدهم بهسا واصير للضُّبع السواغب(١٨٤) جزرا وللطيع المربَّة والذئباب وللتعمال (١٨٥) وتجر مجرية لها لحمى الى أجر حواشب (١٨٦) حتى اذا انتصف النها ر وقلت يــوم" حقُّ ذائب رفتعت عيني بالحجا زالى أناس بالمناقب وذكرت أهلي بالعسرا ء وحاجة الشعث التوال (١٨٧) د اللا محين الى الاقارب(١٨٨)

وكما علل عامر بن الطفيل فراره ، وبرر الاعلم هزيمته من خصومه

(149) ديوان الهذليين ٢/٧٧ .

فريت: تحيرت ودهشت.  $(1 \wedge 1)$ 

الحلائب : الجماعات . (1XT)

الضرية: السيف . (1XT)

المربة: الثابتة.

التوالب: الجحاش الصفار يريد بها هنا اولاده . (1AV)

يقال قدى وقيد وقاد واحد ، ويقال قيد وقاد: رمح والمناصب (11.) بلد . والمناصب : انصاب الحرم .

السواغب: الجياع . وتروى في شرح اشـــعار الهذليــين ، (1XE) فأكون صيدهم بها للذئب والضبع السواغب (110)

المجرية: ذات اجر . والاجر جمع جرو . والحواشب المنتفخات (TAI) البطون .

المصرمين: المخفين ، واصله صاحب صرمة . والصرمة: القطعة (IAA) من الابل ما بين الخمس الى العشر . اللامحين الى الاقسارب: الى من يأتيهم من اقاربهم بشيء يأكلونه .

للحجج التي ذكرها ، دافع تأبط شرا عن فراره ايضا \_ مع انه تركرفيقا له في المعركة \_ لانه لا يستطيع ان ينتظر حتى يدهمه مطاردوه الذين كانوا خلفه كالنحل، ولا ان يبطيء حتى تصيبه السهام • ثم يرجع الى ذكر عذره الذي حمله على الفرار وهو الفزع من الموت على ايدي هؤلاء الاعداء(١٨٩) .

ألا تلكما عرسي منيعة ضمّنت تقول تركت صاحبا لك ضائعًا وجئت الينا فارقا متباطنـــا ولم انتظر أن يدهموني كأنهم ولا أن تصيب النافذات مقاتلي فارسلت مثنيا عن الشر عاطف وحثحثت مشعوف النجاء كأنني فزحزحت عنهم او تجئني منيتي كأني اراها الموت لادُرَّ دُرها

من الله اثماً مستسرا وعالنا ورائمي نحل في الخلية واكنا ولم أكم بالشد الذليق مداينا (١٩٠) وقلت تزحزح لا تكونن حائنك هجف رأى قصر اسمالاو داجنا (١٩١) بغبراء او عرفاء تفرى الدفائنا اذا امكنت انيابها والبراثنــــا(١٩٢)

وأبو خراش لا يفر لانه جبان ، بل هو يقاتل ولكنه اذا شـــعر بالمهلكة تحيط به نحا ينفسه (١٩٣):

الاصفهاني :الاغاني ١٨/١٨ . (119)

الشد: العدو . والذليق: الحاد . (19.)

النجاء: الاسراع . والمشعوف هنا: من اصيب قلب ب بلعر . (191) الهجف: الظليم . والقصر هنا: اختلاط الظلام . والسمال: جمع سملة وهي بقية الماعفي الحوض، ويكون الشاعر بهذا يصور فزع الظليم حين اخذ الظلام يختلط والمطر يسقط ، او حبن رأى عند اختلاط الظلام ماء عنده صياد متربص ٠

العرفاء: الضبع . (191)

ديوان الهذليين ٢/١٦٩ وفيه شعر كثير بهذا المعنى ١٣٠، ٨٣٠ (194) ١٦٨ ، ١٦٨ وافرد البحتري في حماسته بابا قيما قيل في الاقرار بالفرار (الثاني عشر) ، وبابا فيما قيل في الاعتذار عن الفرار ( السابع عشر ) ، وبابا فيما قيل في حسن الفرار ( التاسععشر)، وبابا فيما قيل في الفرار على الأرجل(الباب الخامس والعشرين)،

ف ان تزعمي أني جبنت فانني افر وأرمي مرة كل ذلك اقاتل حتى لا ارى لي مقاتلا وانجو اذا ما خفت بعض المهالك

الاأن العرب كانت تعتبر الفرار من اقبح ما يهجى به الرجل على الرغم من كل التبريرات التي برر بها الفارون اسباب فرارهم \_ فعندما اراد ها بي الشيباني أن يحرض قومه على القتال يوم ذي قار قال: يا بني بكر • هالك معذور ، خير من ناج فرور • المنية ولا الدنية ، استقبال الموت خير من استدباره ، الثغر في ثغور النحور ، خير منه في الاعجاز والظهور ، يا بني بكر: قاتلوا فما من المنايا بد ، الجبان مبغض حتى لعدوه (١٩٤) .

# أيام العرب:

هو الاسم الذي اطلقته الروايات العربية على الحروب التي قامت بين قبائل العرب في الجاهلية ، وان قسما من هذه الايام لا يتحدث عن معركة ذات اهمية ، وانما يتحدث عن معارك ومناوشات قليلة الاهمية ، لا تشترك فيها القبائل بأسرها ، بل تنشب بينعدة بيوت او بضعةأفراد ، وقد سميت الايام وعرفت باسماء الاماكن التي وقعت فيها هذه المعارك ، كيوم كلاب وشعب جبلة واراب وجدود واعشاش،أو بأسماء الاشخاص او الحوادث البارزة فيها ، كيوم البسوس ويوم حليمة ويوم داحس ، أو باسماء الصفة التي تميزت بها كيوم تحلاق اللمم ويوم الفجار وهذه الايام تبدأ بسيطة ، ثم تتسع وتتعاظم ويستفحل امرها فتشمل قبائل كاملة وكثيرا ما تكون بدايتها نزاعا حول مرعى او ناقة او دفعالاهانة .

(١٩٤) النويري: نهاية الارب ٣٤٧/٣٠.

وبابا فيما قيل في الفرار على الخيل (السادس والعشرين) ، وكذلك فعل الخالديان في كتاب الاشباه والنظائر من اشعار المتقدمين والحاهلية والمخضرمين، وخصصا بابا في وصف الفرار، والعدو على الرجلين والاعتذار من الفرار ص ١٧٥.

وايام العرب ينبوع غزير ، ومعين ثر يمد الدارسين باحوال العرب وعادانهم وقيمهم ومثلهم التي دافعوا عنها ، وتوضح لنا معالم بطولتهم وفروسيتهم التي شغلت حياتهم كلها ، على ان قسما من هذه الاخبار المتعلقة بالفرسان قد تضخمت وتوسعت فاصبحت اقرب الى الاساطير منها الى الحقائق •

وايام العرب كثيرة ودائمة لدوام منازعاتهم ، وقيل انها سميت اياما لأن المعركة كانت تستغرق يوما واحدا او بعض يوم في اكثرها ، او لانها كانت تدور نهارا ، على أن هذا لا يمنع من استمرارها مدة طويلة كما حصل في حرب داحس والغبراء والبسوس وحرب البعاث والفحار .

والظاهر ان ايام العرب في الجاهلية لم تصل الينا اخبارها ، لاسباب كثيرة تتعلق بالتعصب القبلي ، أو غيره من الاسباب ، ومما يقال في ذلك ان ابا عبيدة المتوفى سنة ( ٢١١ ) للهجرة صنف في الف يوم ومائتين منها ، كتابا اعتمد عليه من جاؤا بعده ، ولم يصل الينا هذا الكتاب ، وانما وصل الينا شرحه لنقائض جرير والفرزدق وفيه طائفة كبيرة منها (١٩٥٠) ، ثم نقل عنه ابن حبيب بصورة مفصلة ، وتبعه بعد ذلك ابن عبد ربه وابن الاثير والنويري ، كما ان كتاب الاغاني يضم بعضا من هذه الايام .

والظاهر ان هذه الأيام \_ وان رويت في عدة كتب \_ تكاد تكون متقاربة ، وان الفروق بينها لا تكاد تخرج عن فروق لفظية •

وهذه الايام تؤلف في الواقع القسم الاكبر من علم الاخباريين بتاريخ الجاهلية ، ومادتها القصص الذي تناقله الناس عمن شهدوها وحفظوها في صدورهم ، وهي مادة محبوبة ، تناولها الناس في الجاهلية والاسلام بلذة وشوق ، فكانت هي والشعر من أهم احاديث المحالس ٠٠

<sup>(</sup>١٩٥) شوقي ضيف: العصر الجاهلي ص ٦٤ .

قيل لبعض اصحاب الرسول (ص): ما كنتم تتحدثون به اذا خلوتم في مجالسكم ؟ قال: كنا نتناشد الشعر، ونتحدث بأخبار جاهليتنا، واهم اخبار الجاهلية هي هذه الايام(١٩٦).

وكان مفهوم الايام يتضمن المآثر والبطولات التي تسعى لها القبيلة لتدخلها ضمن سجل الفخر وتدونها الى جانب امجادها ٠٠

وقد كانت ايام العرب المشهورة ضرورة لتصفية القيم ، ولأكتمال النظام القبلي بكل مآثره ، لأن القبائل العربية وقفت وجها لوجه ، تعرض ما لديها في زحمة التنافس ، وفي غمرة هـذا التنافس تبلورت تلك القيم ، واخذت شكلها الاخير الذي عرفت به ، واشتهرت باصالته .

ومن ايامهم المشهورة يوم جدود ، وهو ماء في ديار بني سعد من بني سيم ، وفيه اغار الحوفزان (الحارث بن شريك الشيباني) على بني تميم هو وابجر بن جابر العجلي ، خرجا متساندين يريدان الغارة على بني تميم • فمرا ببني يربوع وهم بجدود ، فلما رأوهما نهدوا اليهما وحالوا بينهما وبين الماء وارادوا قتالهما (١٩٧) .

وفيف الرياح وهي ارض بين ديار عامر بن صعصعة وديار من مختم و وفيه اغارت قبائل مذحج و ختعم و مراد و زياد ورئيسهم ذو الغُصة (١٩٨) الحصين بن يزيد الحارثي على بني عامر وهم منتجعون فيه ، فأغنت يومئذ بنو عامر ورئيسهم ملاعب الاسنة ، وفقئت عين عامر بن الطفيل طعنة مسهر بن يزيد الحارثي (١٩٩) .

ويوم إراب وهو ماء من مياه بني يربوع (٢٠٠) • وفيه غزا الهذيل

<sup>(</sup>١٩٦) ابن الاثير : اسد الفابة في معرفة الصحابة ١٩٣/٣ وانظر جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام ١٨٤٥٪ .

<sup>(</sup>١٩٧) أبو عبيدة : النقائض بين جرير والفرزدقي ١١١١ .

<sup>(</sup>١٩٨) لقب بذلك لانه كان بحلقه غصة لا يبين بها الكلام .

<sup>(</sup>۱۹۹) ابو عبيد البكري: معجم ما استعجم ١٣٨/٣.

<sup>(</sup>٢٠٠) نفس المصدر ١٣٣/١ .

ابن هبيرة الأكبر التغلبي ابو حسان ، فأغار على بني يربوع باراب فقتل منهم قتلا ذريعا واصاب نعما كثيرا وسبى سبيا كثيرا (٢٠١) .

وقد اعتبر ابو عبيدة عظام أيام العرب ثلاثة: يوم كلاب ربيعة ، ويوم جبلة ، ويوم ذي قار بعتبر من الله ، ويوم ذي قار بعتبر من الشهر ايام العرب ، لما تركه في نفوسهم من اثر ، وما بعث فيهم من معنوية ، وقد خلد الشعراء هذا اليوم ، واعتبروه من أيام انتصاراتهم الفاصلة في التاريخ ، كما نددوا بالقبائل التي لم تشترك فيه ، وقد ذكر عن النبي (ص) انه قال لما بلغه ما كان من ظفر ربيعة بجيش كسرى ، هذا اول يوم انتصفت العرب من العجم (٢٠٣) ،

وذو قار ماء لبكر بن وائل ، قريب من الكوفة بينها وبين واسط ، وكان من حديث ذي قار ان كسرى لما غضب على النعمان بن المنتذر بسبب عدي بن زيد وزيد ابنه في قصة طويلة ٠٠ أتى النعمان طير المؤابو ان يدخلوه جبلهم ، ثم مر في العرب ببني عبس فعرضت عليه بنو رواحة النصرة ، فقال لهم : لا ايدي لكم بكسرى ، وشكر ذلك لهم ثم وضع وضائع له عند احياء العرب واستودع ودائع ، فوضع اهله وسلاحه عند هانىء بن قبيصة بن هاني بن مسعود احد بني ربيعة بن ذهل بن شيبان ، وتجمعت العربان مشلبني عبس وشيبان وغيرهم وارادوا الخروج على كسرى ، فاتى رسول كسرى بالامان على الملك النعمان ، وخرج النعمان معه حتى أتى المدائن ، فامر به كسرى فحبس بساباط ، فقيل : انه مات بالطاعون ، وقيل : طرحه بين ارجل الفيلة فداسته حتى مات ، ثم قيل لكسرى : ان ماله وبيته قد وضعه عند هاني ابن قبيصة بن هانيء بن مسعود الشيباني ، فبعث اليه كسرى : ان اموال عبدي النعمان عندك فابعث بها الى ، فبعث اليه : ان ليس عندي

<sup>(</sup>۲۰۱) ابو عبيدة: النقائض ٢/١٧١

<sup>(</sup>٢٠٢) الاصفهاني: الاغاني ١١/١١ دار الكتب .

<sup>(</sup>٢٠٣) ابن الاثير: تاريخ الكامل ١ /١٩٦٠

مال ، فعاوده فقال: امانة عندي ولست مسلمها اليك ابدا ، فبعث كسرى اليه الهامرز ، وهو مرزبانه الكبير ، في الف فارس من العجم وخناير في الف فارس واياس بن قبيصة ، وكان قد جعله في موضع النعمان ملك الحيرة في كتيبتين شهباوين ودوسر وخالد بن يزيدالبهراني في بهراء واياد ، والنعمان بن زرعه التغلبي في تغلب ، والنمر بن قاسط. واشارت العرب المجتمعة عند هانيء بن قبيصة عليك أن يفرق دروع النعمان على قومه وعلى العربان ، فقال : هي امانة • فقيل له : ان ظفر بك العجم اخذوها هي وغيرها ، وان ظفرت أنت بهم رددتها على عادتها، ففرقها على قومه وغيرهم وكانت سبعة آلاف درع (٢٠٤) . وقال ابن الأثير اربعمائة درع ، وقيل ثمانمائة درع (٢٠٥) . وعبّى بنو شيبان تعبئة الفرس ، ونزلوا ارض ذي قار ، ووقعت بينهم الحرب ونادى منادي العرب: ان القوم يغرقونكم بالنشاب فاحملوا عليهم حملة رجل واحد ، وبرز الهامرز فبرز اليه يزيد بن حرثة اليشكري فقتله واخـــذ ديباجه و قرطيه و اسورته (٢٠٦) • وقد ذكر ابن الاثير (٢٠٧) ان كسرى ارسل اليهم النعمان بن زرعه يخبرهم واحدة من ثلاث . اما ان يعطوا ما بأيديهم ، واما ان يتركوا ديارهم ، واما أن يحــاربوا . فولوا امرهم حنظله بن ثعلبة العجلى فاشار بالحرب • فآذنوا الملك بالحرب فارسل كسرى اياس بن قبيصة الطائي امير الجيش ومعه مرازبته الفرس والهامرز النسوي وغيره من العرب ، تغلب واياد وقيس بن مسعود بن قيس ذي الجدين ، وكان على طف سفوان فارسل الفيول ( وكان قد بعث النبي ((ص») فقسم هاني بن مسعود دروع النعمان وسلاجه، فلمادنت الفرس من بني شيبان قال هانيء بن مسعود: يا معشر بكر الاطاقة لكم في قتال كسرى فاركنوا الى الفلاة ، فسارع الناس الى ذلك فوثب حنظلة

<sup>(</sup>٢٠٤) ياقوت : معجم البلدان ٢٩٤/٤ طبع بيروت .

<sup>(</sup>٢٠٥) ابن الأثير: تاريخ الكامل ١٩٩/١.

<sup>(</sup>٢٠٦) ياقوت: معجم البلدان ١٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٢٠٧) أبن الاثير: تاريخ الكامل ١/٩٩/

بن ثعلبة العجلي وقال : يا هانيء أردت نجاءنا فالقيتنـــا في الهلكة ورد الناس وقطع وضن الهوادج (٢٠٠٨) \_ وهي الحزم للرحال فسمى مقطع الوضن ــ وضرب على نفسه قبة واقسم أن لا يفر حتى تفر القبـــة ، فرجع الناس واستقوا ماء لنصف شهر، فاتتهم العجم فقاتلتهم بالجنود . فأنهزمت العجم خوفا من العطش الى الجنبابات (٢٠٩)، فتبعتهم بكروعجل وأبلت يومئذ بلاء حسنا ، اصطفت عليهم جنود العجم فقال الناس هلكت عجل نم حملت بكر فوجدت عجلا تقاتل ، فقاتلوهم ذلكاليوم، ومالت العجم الى بطحاء ذي قار خوفا من العطش فارسلت اياد الى بكر وكانوا مع الفرس وقالوا لهم ان شئتم هربنا الليلة وان شئتم اقمنا ونفر حين تلاقون الناس ، فقالوا بل تقيمون وتنهزمون اذا التقينا • وقال زيــد بن حسان السكونى وكان حليفا لبني شيبان ـ اطيعوني واكمنوا لهم ففعلوا ثم تقاتلوا وحرض بعضهم بعضا وقطع سبعمائة من بني شيبان ايدي اقبيتهم من مناكبها ، لتخف أيديهم لضرب السيوف . فجالدوهم وبارز الهامرز ، فبرز اليه برد بن حارثة اليشكري، فقتله برد. ثم حملت ميسرة بكر وميمنتها ، وخرج الكمين فشدوا على قلب الجيش وفيهم اياس بن قبيصة الطائي • وولتت اياد منهزمة كما وعدتهم ،فانهزمت الفرس واتبعتهم بكر تقتل ولا تلتفت الى سلب أو غنيمة • وقال الشعراء في وقعة ذي قارفاكثروا(٢١٠) .

أما اثر هذه المعركة فقد كان اه صدى كبير في الشعر لانه حرك مشاعر الشعراء ، واثار في تفوسهم الاحاسيس • فالهمهم بذلك اعذب المعاني ، واكد في تفوس العرب القوة والشدة • فلو لم يكونوا كذلك لما كان النصر في جانبهم في هذه المعركة الحاسمة • وبذلك كسبوا مجدا

<sup>(</sup>٢٠٨) الوضين: بطان عريض منسوج من سيور او شعر ، وقيل لايكون الا من الجلد .

<sup>(</sup>٢٠٩) الجنبابات: موضع قريب من ذي قار، كانت به احدى الوقائعيين بكروائل والفرس .

<sup>(</sup>۲۱۰) تاریخ الکامل جا ص ۲۰۰

وشرفا عظيمين • وفي ذلك اليوم يقول اعشى قيس مفتخرا(٢١١):

وجندكسرى غداة الحنو صبحتهم مناكتائب تزجى الموت فانصر فو ا(٢١٢) جحاجح وبنو مثلك غطارفة من الاعاجم في آذانها النطف (٢١٢) اذا أمالوا الى النشاب ايديهم ملنا بيض فظل الهام يختطف (٢١٤) وخيل بكر فما تنف ك تطحنهم حتى تولواوكاد اليومينتصف (٢١٥) لو أن كل معد كان شاركنا في يومذي قارما احظاهم الشرف (٢١٦)

### وقال مخاطباً كسرى حين اراد منهم رهائن (٢١٧):

من منبلغ كسرى اذا ما جاءه عنى مآلك مخمشات شردا(٢١٨) آليت لا نعطيه من ابنائنك المشنافيفسدهم كمن قدافسدا(٢١٩) كلا يمين الله حتى تنزلوا من رأس شاهقة الينا الاسودا (٢٢٠) لنقاتلنك م على ما خيلت ولنجعلن لمن بغي وتمردا(٢٢١)

وقال يمدح بني شيبان بن ثعلبة في يوم ذي قار لانهم كانوا من

ديوان الاعشى ص ٣١١ ٠ (111)

الحنو: منعرج الوادي . ويوم الحنو هو يوم ذي قار . (717)

الجحجاح. السيد السارع الى المكارم. النطفة: لؤلؤة تعلقها (717) الاعاجم في الاذن .

النشاب: السهام . البيض : السيوف . الهام : جمع هامة (317) وهي الرأس .

انتصف النهار: بلغ النصف وقت الظهر . (110)

معد بن عدنان : هو جد عرب الشمال من قبائل ربيعة ومضر (117)

ديوان الاعشى ص ٢٢٩ . (Y1Y)

مآلك ( جمع مألكة ) وهي الرسالة . مخمشات : مفضات (TIA) والخمش الخدش واللطم .

آليت أن لا نجيبه إلى ما يسألنا من تقديم رهائن من أبنائنا . (419) ليعرضهم للتلف كالذين اتلفهم وآذاهم من قبل.

الاسود هو اخو الحوفزان . كان في بد كسرى . (77.)

اولنقاتلنك على ما نشاء ونختار ، ولنبعثها على المتمردين الطفاة. (177)

احسن الناس بلاء فيه (٢٢٢):

فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي هم ضربوا بالحنو حنو قراقر فلله عينا من رأى من عصابه التهم من البطحاء يبر ق بيضها فثاروا وثرنا والمنية بيننا كفوا اذ اتى الهامرز تخفق فوقه واحمواحمى ما يمنعون فاصبحت اذاقوهم كأسا من الموت مرة فجادت على الهامرز وسط بيوتهم تناهت بنو الاحراراذ صبرت لهم فمابرحوا حتى استحثت نساؤهم

وراكبها يوم اللقاء وقلّت (۲۲۳) مقدمة الهامرز حتى تولت (۲۲۴) اشد على ايدي السعاة من التي (۲۲۰) وقد رفعت راياتها فاستقلت (۲۲۱) وهاجت علينا غمرة فتجلت كظل العقاب اذ هوت فتدلّت لنا ظعن كانت وقوفا فحلّت (۲۲۲) وقد بذخت فرسانهم واد كت فوارس من شيبان غلب فولت (۲۲۸) فوارس من شيبان غلب فولت (۲۲۸)

<sup>(</sup>۲۲۲) ديوان الاعشى ص ۲٥٩ .

<sup>(</sup>٢٢٣) قلت من قل الشيء أي علا وقل النبات اناف وارتفع .

<sup>(</sup>۲۲۶) حنو قراقر وحنو ذي قار والبطحاء كلها مواضع قرب الكوفة حيث جرت المعركة المشهورة بين الفرس وبكر بن وائل والهـــامرز احد قادة كسرى في هذا اليوم وكانت شيبان على ميمنة بكر بازاء كتيبة الهامرز .

<sup>(</sup>٢٢٥) العصابة هم بنو ذهل بن شيبان . ومن : حرف جر زائل . السعاة : الذبن يسعون للحرب ويهيجونها وهم الفرس .

<sup>(</sup>٢٢٦) البيض : جمع بيضة وهي غطاء للرأس يلبسه القاتل ليقيه ، وكذلك المففر . استقات : علت وارتفعت .

الا۲۲۷) ظعن : جمع ظعينة وهي الهودج فيه امرأة أو المرأة نفسها، يشير بدلك الشاعر الى ما فعله حنظلة بن ثعلبة حين قطع الوضن حتى لا تهرب النساء فينهزم الرجال ، حلت : أي نزلت لان النساء نزلت من الهوادج بعد تقطيع الوضن .

<sup>(</sup>٢٢٨) تناهى عن الشيء: كف ، بنو الاحرار هم الفرس ، غلب : جمع اغالب وهو الفليظ العنق ، يكنى به هنا عن القوة ومتانة بنيان الحسم . .

<sup>(</sup>٢٢٩) استحثت نساؤهم : سيقوا امام القوم وقد اخذن سيايا ،

لعمرك ما شف الفتى مثل ممه اذا حاجة بين الحيازيم جلت (٢٣٠) وكما تغنى الاعشى بانتصار العرب في ذي قار فقد تغنى ابوكلبة التيمى به كذلك فقال (٢٣١):

لولا فوارس لا ميل ولا عزل من اللهازمما فظتم بذي قار (٢٣٢) انالفوارس من عجل همم انفوا منان يخلو الكسرى عرصة الدار (٢٣٣) لاقوا فوارس من عجل بشكتها ليسو ااذا قلصت حرب باغمار (٢٣٤) قد احسنت ذهل بن شيبان وماعدلت في يوم ذي قار فرسان ابن سيبار

ثم قامت حروب الفجار التي شهدها الرسول (ص) ، وقد شارك فيها فكان يناول اهله النبل ، وانه ليذكر ذلك لاصحابه فيقول (٣٥٠): كنت أنبل على أعمامي يوم الفجار وأنا ابن أربع عشرة سنة ، وكانت ايام الحجيج للعرب اشهرا حرما، يأمن بعضهم فيها من بعض، فلما وقعت فيها الحروب سموها حروب الفجار ، وقال بعض المؤرخين: ان القتال في ذلك لم يكن في الشهر الحرام وانما سببه كان في الشهر الحرام ، في ذلك لم يكن في الشهر الحرام وانما سببه كان في الشهر العرام ، وحرب الفجار فجاران ، الفجار الاول ثلاثة ايام والفجار الثاني

يدفعن طلبا للاسراع . اجروا عليها بالسهام: اقترعوا عليهن فيخرج لكل مقاتل سهمه ، أي نصيبه من السبايا .

<sup>(</sup>۲۳۰) الحيازيم: جمع حيزوم وهو الصدر او موضع الحزام . جلت : عظمت .

<sup>(</sup>۲۳۱) النقائض: يوم ذي قار . .

الأميل: الذي لا سيف معه ، وقيل الذي لا رمح معه ، وقيل هو الذي لا ترس معه ، وقيل هو الجبان ، او هو الذي لا يثبت على ظهور الخيل ، وجمعه ميل . والعزل: الذيلا سلاح معه . واللهازم: بنو تيم الله بن ثعلبة . وفاض الرحل: مات .

<sup>(</sup>٢٣٣) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء .

<sup>(</sup>٢٣٤) الشكة: السلاح · ورجل غمر: لا تجربة له بحرب ولا امر ، ولم تحنكه التحارب .

<sup>(</sup>٢٣٥) وفي رواية الطبقات لابن سعاد جـ اص١١٠ ان الرسول(ص) قال: « حضرته مع عمومتي ورميت فيه باسهم وما احب أنى لم أكن فعلت » .

خمسة ايام في اربع سنين ، اما اسباب الفجار الاول فتتلخص في أن بدر بن معشر الغفاري كان رجلا منيعا ، وكان له مجلس يجلس فيه بسوق عكاظ ، ويفتخر على الناس ، وفي احد المواسم بعكاظ ، قعد وجعل يتطاول على الناس ، ثم مد رجله وقال : انا اعز العرب ، فمن زعم انه اعز مني فليضربها بالسيف ، قوثب رجل من بني نصر بن معاويه فضربه بالسيف على ركبته فاندرها (٢٢٦٦) ، وقيل جرحه جرحا يسيرا ، فتحاور الحيان عند ذلك حتى كاد ان يكون بينهما الدماء ، ثم يسيرا ، ورأوا ان الخطب يسير (٢٢٧) ،

اما سبب الفجار الثاني فهو ان امرأة من بني عامر كانت جالسة بسوق عكاظ ، فأطاف بها شاب من قريش من بني كنانة ، فسألها ان تكشف وجهها فأبت ، فجلس خلفها وهي لا تشعر، وعقد ذيلها بشوكة ، فلما قامت انكشف دبرها ، فضحك الناس منها • فنادت المرأة يا آل عامر فثاروا بالسلاح ، ونادى الشاب يا بني كنانة فاقتتلوا • ووقعت يينهم دماء يسيرة (٢٣٨) •

وكانت العادة في الجاهلية ألا قتال في الاشهر الحرم لقدسيتها ومكانتها ، فهي اشهر هدنة يستريح فيها الافراد والقبائل من القتال ، ويكون الانسان فيها آمنا على نفسه وماله • فيظهر فيها الفرسيان المعروفون دون خوف •

وهكذا لعبت الايام دورا في حركة الشعرالعربي ، بما اثارته في نفوس الشعراء ، وما رسمته حوادثها في اذهانهم من فخر وانتصار . فكان هذا الديوان الضخم من شعر الحماسة ، وكانت هذه القصائد الرائعة في عالم الحرب والفخر .

<sup>(</sup>٢٣٦) اندرها: قطعها.

<sup>(</sup>۲۳۷) ابن هشام: السيرة ۱/۲۳۷ .

<sup>(</sup>۲۳۸) نفس المصدر ١٣٧/١.

### الدعوة الى نبذ الحرب:

لقد كابد الانسان في شتى العصور اهوال الحرب ، وعلم علم اليقين عواقبها الوخيمة ، بيد انه لم يستطع ان ينبذها ، وللحرب آثارها المشهورة في أدب كل أمة بلا استثناء ، وكان العرب في الجاهلية كغيرهم من الامم في قتال لا يكاد يهدأ ، وكانت تقع بين قبائلهم واشرافهم ثارات وعداوات لا تكاد تنتهي ، حتى اضطروا الى ان يتخذوا لهم موضعا حراما دعوه بالسوق ، ووقتا حراما سموه الاشهر الحرم ، تهدأ فيه الخصومات وتغمد الصوارم وتتصل الاسباب .

والحرب طبيعتها الغلظة والقسوة ، لا تعرف الرحمة ولا الهوادة ، فهي ضرام تأتي على زهرة شباب الامم ، وتأكل خيراتها ، وتحطم مدنياتها ، وقد وصفها عنترة الفوارس فقال : اولها شكوى واوسطها نجوى وآخرها بلوى (٢٣٩) .

والحرب والغارات تعودعلى اصحابها بالمآسي والفواجع والكوارث، وتفرق شمل العشيرة، وتذهب برجالها، وتيتم اطفالها، وهذا يحدث بعامل الثار والانتقام، وان هذا العامل في حد ذاته لا يقف عند حد، وانما تتأرث العداوات وتستعر، ويصبح الناس طعاما لها، لا يعرفون اللحظات التي يلاقون فيه مثل هذا المصير وسط صحراء لا ترحم، وارض لا تعرف الهدوء، قال عامر بن الطفيل مفتخرا ببطولته وبطولة قومه ومعددا انتصاراتهم (٢٤٠):

ونحن صبحنا حي اسماء بالقنا ونحن تركنا حي مرة مأتما(٢٤١) بقرنا الحبالي من شنوءة بعدما خبطن بفيف الريح نهداو خثعما(٢٤٢)

<sup>(</sup>٢٣٩) ابن عبدربه: العقد الفريد ١/١٩.

<sup>(</sup>٢٤٠) ديوان عامر بن الطفيل ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢٤١) حي اسماء : يعني بني فزارة .

<sup>(</sup>٢٤٢) شنوءة ونهد وختعم من القبائل اليمنية .

ونحن صبحنا حكي نجران غارة تُسيل حبالاها مخافتنا دما(٢٤٢)

ولم يكن العربي مندفعا للحرب من اجل الحرب ، ولكنه كان مضطرا الى خوضها ، ومجبرا على الدخول فيها ، وهو يدرك بطبيعته ويلاتها ، ويقدر فظائعها ، وما تجره على الاقوام المتخاصمة من أهوال .

قال عنترة في رثاء مالك بن زهير العبسي وكان صديقا له فيحرب داحس والغبراء (٢٤٤):

فلله عينا من رأى مثل مالك عنف فليتهما لم يجريا نصف غلوة و و وليتهما ما تا جمعا بيلدة و

عقیرة قوم ان جری فرسان ولیتهما لم یرسلا لرهان واخطاهما قیس فلل یُریان

ولكن الانسان عندما يستنفد طاقته من المداراة والحلم ، ولا يجد منفذا غير الحرب يخوضها ، لان الحلم الكثير يفضي الى الذل والحضوع في نظر الجاهليين - • وقد صور الفند الزماني ذلك بشكل واضح (٢٤٠):

فلم المرح الشر فأمسى وهو عربان ولم يبق سوى العدوا ن دناهم كما دانوا وبعض الحلم عند الجهل للذلة اذعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك احسان

كما ان الناس كانوا يميلون الى السلم ، ويؤثرون العفو عن الجناة، ومقابلة الاساءة بالاحسان ، مع قدرتهم على الانتقام ، ومكنتهم مسن الثأر ، وهذا دليل الابتعاد عن الشر ، قال بعض شعراء بلعنبر (٢٤٦) :

<sup>(</sup>٢٤٣) تبيل: إي ترمي اولادها من مخافتنا .

<sup>(</sup>٢٤٤) ديوان عنترة \_ تحقيق عبدالمنعم عبد الرؤف شلبي ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>٢٤٥) ابو تمام: الحماسة شرح المرزوقي ١/٠٠٠.

<sup>(</sup>٢٤٦) ابو تمام: الحماسة شرح الرزوقي ١/٣٢٠.

لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشرفي شيء وان هانا يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة

ومن اساءة اهل السوء احسانا

وقال قيس بن الخطيم في حرب حاطب التي قامت بين الاوس والخزرج، تتبجة قتل جار لحاطب بتدبير من الاوس وقد اقتتلوا قتالا مروا (۲٤٧):

> دعوة بني عوف لحقن دمائهـم وكنت امرءا لا ابعث الحربظالما اربت بدفع الحرب حتى رأيتها فاذ° لم يكنعن غاية الموت مدفع فلما رأيت الحرب حربا تجردت

فلما ابوا سامحت في حرب حاطب فلما ابوا اشعلتها كل جانب على الدفع لا تزدادغير تقارب (٢٤٨) فاهلا بها أذا لم تزل في المراحب (٢٤٩) لبست مع البردين ثوب المحارب

وكان الحارث بن عباد قد تجنب حرب بكر وتغلب ، لانه يعتقـــد بان الحرب جناية • حتى قتل التغلبيون بجيرا فثارت حميته فقال (٢٠٠):

نملأ البيد من رؤوس الرجال حين تسقى الدما صدور العوالي ب عجيج الجمال بالاثقال واني لحرها اليوم صال فابت تغلب علي اعتزالي قتلوه ظلما بغير قتال يا بُحير الخيرات لا صلح حتى وتقر العيون بعد بكاها اصبحت وائل تعجيه من الحر الم أكن من جناتها علم الله واشابوا ذؤابتي ببجسير

وقد وصفوها بالجناية المنكرة ، والجريمة الشنعاء ، ولعنوا من يتسبب فيها • واكبروا في نفس الوقت من يسعى الى الصلح بــــين

ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق السامرائي ومطلوب ص ٣٢. (Y3Y)

اربت : كانت لي اربه في دفع الحرب ، أي حاجة . (X37)

المراحب: جمع مرحب . والمرحب: السعة او الكان الواسم (489) يريد أي لا يزال في الامر سعة قبل ان يضيق عليه .

لويس شيخو: شعراء النصرانية ١/٢٧٢. (10.)

المتنازعين ، وتاك ادلة على انسانية العربي ، وشعوره بمسؤولياته . ولكنهم يقدمون عليها عندما لا يجدون مفرا منها ، ولا خلاصا من شرها ، ولا مهربا من اذاها ، وعند ذلك يقتحمونها اقتحام الابطال ، ويخوضونها خوض الفرسان (٢٠١):

وان تك حربكم امست عوانا فاني لم اكن ممن جناهــــا

فهم يتبرأون من اثارتها ، ويبتعدون عن جنايتها • لانهم يعلمون مسبقا انها ليست لعبة يتسلون بها ، او دعابة يفرون بها كروبهم ، وانما هي افظع من ذلك • قال أحيحة بن الجلاح الاوسي مخاطبا عاصم ابن عمرو عندما بلغ احيحة ما اضمره له عاصم (٢٥٢):

اعصيم لا تجزع فان الحرب ليست بالدعابة

لا شك اننا نستطيع ان نقول ان الحرب نكبة من افدح النكبات ، وكارثة من افجع الكوارث ، فهي تجر الويلات على الغالب والمغلوب معا ، وتكبدهما الخسائر ، وتستنزف مواردهما ، وتفقد الامم النفوس البشرية الغالية ، وتثكل الآباء والامهات •

ولم تكن الحرب في نظر الشعراء مقبولة ، ولكنها كانت تستبشع في كثير من الاحيان • فقد وصفها عمرو بن معد يكرب فقال : مرة المذاق، اذا كشفت عن ساق ، من صبر فيها عرف ومن نكل عنها تلف ثم انشأ يقول (٢٥٣) :

تسعى بزينتها لكل جهول عادت عجوزا غير ذات خليل مكروهية للشم والتقبيل الحرب اول ما تكون فتيــــة حتى اذا حميت وشب." ضرامهـا شمطاء جزت رأسها وتنكــرت

<sup>(</sup>٢٥١) ديوان عنترة: تحقيق وشرح عبدالمنعم عبد الرؤف شلبي ص١٨٦

<sup>(</sup>٢٥٢) ابن الاثير : تاريخ الكامل ١٧٧/١

<sup>(</sup>٢٥٣) ابن عبدريه: العقد الفريد ١/١٩٠.

والعرب تقول: الحرب غشوم لانها تنال غير الجاني (٢٠٤) .

على ان ذلك الضجيج الصخب الذي شمل الحياة بكل مظاهرها ، لم يمنع الاصوات القليلة التي كانت تنبعث من افواه العقلاء والمجربين منادية بالرجوع الى حياة الوداعة ، والاطمئنان والعودة الى السلم لحل مشكلاتهم ، لانهم يعرفون ويلات الحرب ، ويدركون قسوتها ، قال الاعشى (٢٥٠٠) :

بني عمنك لا تبعثوا الحرب بيننك

كرد رجيع الرفض وارموا الى السلم (٢٥٦)

وكونروا كما كنا نكون وحافظوا

علينا كما كنا نحافظ عن رمهم

نساء موالينا البواكي وانتم

مدتم بایدینا حلاف بنی غنم (۲۰۸)

فلا تكسروا ارماحكم في صدوركـــم

فتغشمكم ان الرماح من الغشم (٢٥٩)

ومن اشهر الشعراء الذين تحدثوا عن السلام ودعوا الى نبي الحرب، وخوفوا الناس من ويلاتها، زهير بن ابي سلمى، الذي افزعته حرب واحس والغبراء، وحز في نفسه ما آل اليه الناس، وآلمه ما يؤلم كل حكيم يشهد ما شهد من فوضى واضطراب، فيرجو للناس امنا وسلاما، ترجع فيه الامور الى وازع تفسي يهديهم وحرب داحس والغبراء حرب مناوشات، استمرت اربعين عاما، فجعلت من زهير صاحب

<sup>(</sup>٢٥٤) ابن عبد ربه: العقد الفريد ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢٥٥) ديوان الاعشى ص ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٢٥٦) الرفض ( بفتح فسكون ): الابل الراعية .

<sup>(</sup>٢٥٧) رهم: اسم حي .

<sup>(</sup>٢٥٨) حلاف : مصدر حالف أي عاهد .

<sup>(</sup>٢٥٩) فلا تبعثوا بيننا الشر فتكونوا كالذي يكسر رمحه في صدره .

معلقة ، ومن هرم بن سنان والحارث بن عوف علمين في عالم الامـــن والطمأنينة في تاريخ الادب العربي •

لقد حركت هذه الحرب الحارث بن عوف فمشى في الصلح، وساعده في غايته رجل آخر من قبيلة بني مرة هو هرم بن سنان، فاحتسبت عندئذ عبس وذبيان قتلاها ، واحتمل هرم والحارث الديات، فكانت ثلاثة آلاف من الابل وفوها في ثلاثة أعوام ، وهكذا وضعت حرب داحس والغبراء اوزارها ، وعلا اسم هرم والحارث في تاريخ الادب ، وعلا معهما اسم زهير بن ابي سلمى •

لقد اتاحت هذه الحرب لزهير هذا الموقف ، وهيأت له هـذه الخصومات عقلا بصيرا ، وادراكا عميقا ، فكان لزاما عليه ان يمكن للفضيلة في نفوسهم ، ويجعل للخير طريقا الى قلوبهم ، لأن الحرب لن لن تبعث الاحربا ، والبغضاء لا تثير الاحقدا وغلا ٠٠٠ لقد وقف زهير يتأمل الحقائق ، ويبحث عن العلل التي يمكن ان تضع حدا لهذه الحرب الطاحنة ، وفعلا هب يعظ ويرشد ويدعو الى الخير والوفاق ، فاستنكر الحرب ، وهتف واصفا اهوالها ٠٠ موضحا بشاعتها وفظاعتها ، فهي أمرة من ثمار الحقد ، تسحق الانسان ، وتجعله يتساقط تساقط الطحين على الثقال ، وهي أم تلقى ابناءها في احضان الشؤم والبؤس (٢٦٠):

وما الحرب الا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر اذا ضرايتموها فتضرم فتتعرك كثم عرك الرجم بثفالها وتكفيح كشافاتم تحمل فتنتم من غلمان اشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم فتغلل لكم ما لا تنغل لاهلها قرى بالعراق من قفيز ودرهم

لقد وجد الشاعر في هذين الرجلين القيم الخيرة التي عاشت في

<sup>(</sup>٢٦٠) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ١/٢٣١

ذهنه ، لانهما ادركا المسؤولية الجبارة التي تحملا عبئها ، لقــــد كانا يحملان آلام الناس ، ويشعران باحاسيسهم ، فوهبا المال لتضميد الجروح ، وتحملا عبء الضريبة دون ان يشتركا في النزاع القائم ، او يضربا بسهم واحد في المعركة ، فاستحقا تخليد الشاعر لهما .

ان الحارث بن عوف وهرم بن سنان انفقا المال في سبيل الخير ، فبسطا فلسفتهما في استخدام المال لوقف سعير الحرب ، وبذلك تمكنا من ان يزرعا الارض سلاما وخيرا وانسانية (٢٦١):

سعى ساعيا غيظ بن مرة بعد ما تبزل ما بين العشيرة بالدم(٢٦٢) وقد قلتما أن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من الامر نسلم بعيدين فيها من عقوق ومأثم عظيمين في عليا معد وغيرهـ ا ومن يستبح كنزا من المجد يتعظم تُعفي الكلوم بالمئين فأصبحت ينجمها من ليس فيها بمجرم (٢٦١)

فاقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم (٢٦٣) يمينا لنعم السيد ان وجدتما على كلحال من سحيل ومبرم (٢٦٤) تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم (٢٦٥) فاصبحتما منها على خير موطن

لقد حرك صنيع هرم والحارث بواعث الاعجاب والاعظام في نفس الشاعر ، فاكبرهما وخلد مأثرتهما ، فكانت دعوت بحق دعوة خير ، ارتسمت فيها شخصيته ، واتضحت نزعته الى البر والرحمة ، لانقاذ

الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ٢٢٩/١ . تبزل: تشقق . (177)

جرهم: قبيلة من اليمن . (777)

السحيل: الخيط المفرد وهو كناية عن الرخاء . والمبرم: الذي (777) يجمع بين مفتولين وهو كنابة عن الشدة .

منشم : ارأ عطارة كانت بمكة . اشترى منها قوم شيئا من (377) العطر ، وتحالفوا على قتال عدوهم ، فقاتلوا حتى قتلوا عن اخرهم ، فطيرت العرب بعطرها .

معد : هو ابن عدنان وعليا معد رؤساؤهم . (577)

تعفى: تمحى . الكلوم: الجروح . (1777)

الناس الذين كانوا في صلاح من امورهم ، ثم صاروا الى حرب يستعمل فيها السلاح ، وتسفك الدماء ، ثم اشتغلوا بالاستعداد لها ثانية ، فجعل عزمهم على الحرب بمنزلة الكلأ الوبيل الوخيم (٢٦٧) :

رعوا ما رعوا من ظمئهم ثم اوردوا غمارا تسيل بالرماح وبالدم فقضوا منايا بينهم به اصدروا الى كلاً مستوبل منتوخهم (٢٦٨)

فزهير لم يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف الا لانهما تلمسا الجراح بانامل نظيفة ، وتمكنا من وضع حد لتيار الحرب ، فجعل منهما المثل الاعلى للانسان العربي في عصره ، لقد اقلق زهيرا مصير الوجود العربي في تلك الفترة ، فعبر في شعره عن آماله ، ثم خلص الى نصيحة المتحاربين لنفض الصدور من الحقد والضغائن ، لان الله يعلم كل شيء وان ظل مخفيا :

ومهما تكن عند امريء من خليقة ولوخالها تخفي على الناس تعلم (٢٦٩)

وهكذا يبدو لنا زهير في معلقته خاصة ، رجلا انسانيا جريئا ، يحرص على ارواح قومه وآمالهم ، مستعدا لان يتناسى شخصيت اذا استطاع ان يضيعها في سبيل رفع مثل اعلى امام الامم والاقوام ، وهو لا يحرص على خير الافراد فقط ، بل يفضل خير القبيلة على ذلك ، بل هو اوسع في نظره ، يتحب أن يشمل بخيره القبائل اجمع ، ولا شك في أن شخصية الحارث بن عوف وهرم بن سنان ساعدته على ان يقف هذا الموقف ، ويكفيه فخرا انه كان يجاهر بدعوته هذه ويعتقد انها السبيل الصحيحة الى الحق ،

<sup>(</sup>٢٦٧) ديوان زهير ضمن مجموعة الاعلم ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢٦٨) قضوا منايا: انفذوها . واصدروا: رجعوا ، والمستويل: الذي لا يستمرأ وكذا المتوخم .

<sup>(</sup>٢٦٩) ديوان زهير ضمن مجموعة الاعلم ص ٢٣٤٠

## الثا:

ان اندحار البدوي في المعركة ، او قتل احد من افراد عشيرته او ذوي رحمه ، كان يثير في نفسه عوامل الحقد والكراهية والانتقام ،فهو يحاول الثأر من الغالب او القاتل متى تهيأت له الظروف ، ومتى ما وجد الفرصة السانحة للانقضاض عليه ، إنقاذا لكرامته ، فهذا مالك بن حريم الهمداني يفخر بسطوة قومه وبأسهم فيقول (٢٧٠):

يقود بارسان الجياد سراتنا لينقمن وترا او ليدفعن مدفعا فاصبحن لم يتركن وترا علمنه لهمدان في سعد واصبحن طلعا

وقد لعبت هذه العادة دورا مهما في الصراع العنيف الذي عاشه العصر الجاهلي ، وكانت سببا لكثير من الحوادث والايام التي وقعت ينهم ، كما ان الخروج عليها كان يعد عارا كبيرا ، ويعتبر الذي لا يرد اللطمة التي اصابته جبانا ، ويستحيل على الرجل الكريم المحتد ان ينسى ضررا لحقه حتى يثأر لنفسه ، وينتقم لها ٠

والثأر شريعة مقدسة عند العرب ، له اوار يستعر في قلوبهم ، ويعيش حياتهم كلها ٠٠ والعربي لا يهدأ له بال اذا لم يأخذ به ، وما تتبع قيس بن الخطيم لقاتلي ابيه وجده والانتقام منهما ، الا دليل على ادراك الثأر مهما بعد(٢٧١):

<sup>.</sup> ٦٠ ص الاصمعي: الاصمعيات ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۲۷۱) ديوان قيس بن الخطيم ص ۲۱ ٠

ضربت بذي الزرين ربقة مالك فأبت بنفس قدأصبت شفاء كها (٢٧٢) وشايحني فيها ابن عمرو بن عامر طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر

خداش فادى نعمة وافاءها (۲۷۳) لها نَفَذُ لولا الشيعاع اضاءها ملکت بها کفی فانهرت فتقها یری قائمامن خلفها ماوراءها (۲۷٤)

وقد لعبت المرأة دورا كبيرا في استثارة همم الرجال للاخذ بالثأر، فهذه كبشة اخت عمرو بن معد يكرب تعير قومها لتكاسلهم في ادراك الثأر ، وتحرضهم على الامتناع عن قبول الديـــة ، لان في ذلك عارا وضعفا (۲۷۰) .

ارسل عبدالله اذ حان يومــه الى قومــــه لا تعقلوا لهم دمى فمشوا باذان النعام المصلم اذا ارتملت اعقابه أن من الدم

ولا تأخذوا منهم إِف الا وابكرا وأترك في بيت بصعَّدة مظلم ودع عنك عَمْراً أَنْ عَمْرا مسالم" وهل بطن عمرو غير شبر لمُطعم فان انتم لم تشــأروا واتديتُم ُ ولا تردوا إلا فضول نسائكم

ومثل ما كانت المرأة تحث على الاخذ بالثأر والانتقام للمقتول، كان الرجال ايضا كذلك • فالمهلهل اخو كليب الذي لم يهدأ له قرار ولم نخفت صيحة الثار في نفسه ، ظل ينظم القصائد المطولة في رثاء اخيه ، ويستجمع قوى اصحابه وعشيرته ومناصريه للاخذ بثأره مهما تعاظم الخطب ، فأخذ على نفسه عهدا بأنه سيهجو الغواني ويمتنع عن الشراب ، وانه لن ينزع سلاحه حتى يأخذ بثأره فيقول(٢٧٦) :

ارى طول الحياة وقد تولى كما قد يسلب الشي المعار

الزرين : وذو الزرين سيف من سيوف كان يعمل فيها . (7V7)

<sup>(</sup>TVT) شايحني : تابعني ،

ملكت : أي شددت . انهرت : اجريت الدم . (TVE)

حماسة ابي تمام المرزوقي جرا ص ٢١٧٠ (TVO)

شعراء النصرانية ص ١٦٤. (TV7)

تطایر بین جنبی الشرار کما دارت بشاربها العقار فقالوا لی بسفح الحی دار وطار النوم وامتنع القرار اثیروها: لذلکم انتصار (۲۷۷) علیه تتابع القوم الحسار (۲۷۷) بترکی کل ما حوت الدیار ولبسی جُبه لا تستعار الی أن یخع اللیل النهار فلا یبقی لها ابدا أثارا

كأني اذ نعى الناعي كليبا فكر رت وقد عشا بصري عليه سالت الحي اين دفنتموه فسرت اليه من بلدي حثيا اقول لتغلب والعز فيها تتابع اخوتي ومضوا لامر خذ العهد الاكيد علي عمري وهجري الغانيات وشرب كأس ولست بخالع درعي وسيفي والا أن تبيد سراة بكر

وكان اذا قتل شخص قريب يحرم ابناؤه أكل اللحم، وشرب الخمر، والاقتراب من النساء ، وغسل الرأس ، حتى يدركوا ثأره ، فعندما بلغ امرأ القيس مقتل ابيه وهو بدمون ، آلى على نفسه ألا يأكل لحما ، ولا يشرب خمرا ، وحلف على نفسه بألا يغسل رأسه حتى يدرك ثأره ببني أسد ، ولما تبع بني اسد فادركهم وقتل فيهم قتلا ذريعا قال(٢٧٨):

قولا لدودان عبيد العصا ما نحركم بالاسد الباسل (۲۷۹) قد قرت العينان من مالك ومن بني عمرو ومن كاهل (۲۸۰) حتى تركناهم لدى معرك ارجلهم كالخشب الشائل (۲۸۱)

<sup>(</sup>۲۷۷) الحسار والحاسر: من لا مففر له ولا درع ولا جنة .

<sup>· 171 - 119</sup> ص القيس ص ٢٧٨) ديوان امريء القيس

<sup>(</sup>۲۷۹) دودان: قبيلة من بني اسد . وعبيد العصا: اي لا يعطون الا على الضرب والاذلال .

<sup>(</sup>٢٨٠) واراد بالاسد الباسل: اباه او نفسه ، مالك وعمرو وكاهل: احياء من بني اسد .

<sup>(</sup>۲۸۱) ارجلهم كالخشب الشائل: اي قتلناهم والقينا بعضهم على بعض ، فارتفعت ارجلهم فكأنهم الخشب الشائل .

حلت لي الخمر وكنت امرأ عن شربها في شغل شاغل فاليوم اسقى غير مستحقب اثما من الله ولا واغل (٢٨٢)

وكان المهلهل بن ربيعة في اول امره صاحبلهو ، كثير المحادثة للنساء ، فسماه اخوه كليب (زير نساء) أي جليسهن ولم يكن يرجو منه خيرا ، فلما قتل كليب في حرب البسوس المشهورة كان المهلهل يعاقر الخمرة ، فهاجه مقتل اخيه ، وذهب الى قومه واستحثهم على الاخذ بالثأر ، وجز شعره ، وقصر ثوبه ، وهجر النساء وترك الغزل ، وحرم القمار والشراب ونهض للحرب .

وهذا قيس بن الخطيم يصور لنا امتناع قومه عن الخمر ثلاثين ليلة لانهم اقسموا الا يذوقوها ، حتى يبروا بقسمهم ويدركوا ثارهم (٢٨٣):

ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب ولما هبطنا الحزن قال اميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب فسامحه منا رجال اعزة فما برّحوا حتى أحلّت لشارب وقال دريد بن الصمة (٢٨٤):

شلت يميني ولم أشرب معتقة إِذْ أخطأ الموت اسماء بن زنباع وهذا الخلق عام فيهم ، اذ لابد ان يثأروا لقتيلهم ، ولو أدى ذلك الى هلاك القبيلة .

قال مهلهل بن ربيعة (٢٨٠):

<sup>(</sup>۲۸۲) قوله غير مستحقب اثما من الله ، اي غير مكتسبه ولا محتمله واصله من حمل الشيء في الحقيبة فضربه مثلا . والواغل: الداخل على القوم يشربون ولم يدع . .

<sup>(</sup>۲۸۳) ديوان قيس بن الخطيم ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٢٨٤) شعراء النصرانية المجلد الأول ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢٨٥) شعراء النصرانية جـ ٢ ص ٧٧٥.

ان نحن لم نثأر به فاشحذوا شفاركم منا لجز الحلوق ذبحا كذبح الشاة لا يتقى ذابحها الا بشخب العروق

ولم يكن هذا التقليد يشمل فردا واحدا ، او فارسا واحدا ، وانما يشمل في بعض الاحيان قبيلة بكاملها ، فقد حرم بنو الشريد على انفسهم النساء والدهن حتى يدركوا ثأرهم من بني كنانة(٢٨٦) .

ومن تقاليد الثار ايضا ، جز ناصية الفرس ، وقطع ذنبها • فعندما اراد الحارث بن عباد أن يطلب ثارا له ، طلب فرسه (النعامة) ، وقال قصيدته المشهورة التي ذكر فيها اسمها أكثر من عشرين مرة ، وقالوا اكثر من خمسين (٢٨٧) • وكانت النعامة فرسه ، ولم يكن في زمانهامثلها، فجاؤوه بها فجز ناصيتها ، وقطع ذنبها ، وكان اول من فعل ذلك من العرب ، فاتخذته العرب سنة ، اذا قتل لاحدهم عزيز واراد ان يطلب بثاره ، فعل بفرسه مثل ما فعل الحارث بن عباد •

واذا ثأرت القبيلة لنفسها وشفت غلتها وحقدها ، أخذ شعراؤها ينشدون الاناشيد ، ويحللون على انفسهم ما حرموه ، قال دريد بن الصمة يفتخر بتشفيه من قاتلي اخيه وظفره بثأره (٢٨٨):

يا راكبا اما عرضت فبلغن ابا غالب أن° قد ثأرنا بغالب قتلت بعبدالله خير لداته ذؤاببن اسماء بن زيد بن قارب

والظاهر ان اتخاذ بعض العادات خلال فترة الثأر ، كالقناعة في الطعام والشراب ، والامتناع عن الاغتسال ، وحلق الشعر • لابد ان تكون لها جذور دينية قديمة ، داخلتها بعض الاساطير الشائعة ،فاتخذت هذا الشكل الذي تعارف عليه الناس •

ولا تشتفي العشيرة في الحرب الا بمثل ما فقدت ، او تزيد على

<sup>(</sup>٢٨٦) العقد الفريد جه ٥ ص ١٧٦٠ .

<sup>(</sup>۲۸۷) شعراء النصرانية ج ١ ص ٢٧١٠

<sup>(</sup>٢٨٨) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٥/٢١٦ ٠

ذلك فتقتل بعدد قتلاها ، وتأسر مثل اسرائها ، وتسبي عدد سباياها ، وعند ذلك تبرد غلتها ، وتطفي غليلها • لانها ادركت الثار ونالت الشرف الذي تفاخر به ، وتعتد على غيرها من القبائل • وبعدها تستطيع الوقوف على قدميها بمستوى القبائل العريقة في المجد ، الاصيلة في البطولة ، وهذا ما يفسر لنا اشتداد الحروب واستمرارها الى امد طويل ، لان الناس يعيشون حياتهم كلها بين واتر وموتور ، وطالب ومطلوب ، ومنتصر ومندحر • وهذا ما يورث الاحقاد ، ويؤجج الثارات فتتفض الهمم ، وفي ذلك يقول الطفيل الغنوي (٢٨٩) :

قتلنا بقت النا من القوم مثلهم وبالموثق المكلوب منا متكلك (٢٩٠) وبالنعم المأخوذ مثل زهائه وبالسبي سبي والمحارب محر وبالسبي المأخوذ مثل زهائه

وتغالي عشيرة المقتول بمركز القتيل ومنزلته وقيمته ، وتصر على ان تثأر ممن قتله او ممن يساويه في المنزلة ، وكثيرا ما تحاول احراج قبيلة القاتل بأمور لا تقدر عليها ، أو لا يمكن تنفيذها ، محاولة في ذلك تبرير شنها الحرب ٠٠

فعندما قتل جساس كليبا ارسل التغلبيون رجالا منهم الى بني شيبان ؛ فاتوا مرة بن ذهل بن شيبان وهو في نادي قومه • فقالوا له : انكم اتيتم عظيما بقتلكم كليبا ، وقطعتم الرحم ، وانتهكتم الحرمة ، انا نعرض عليكم خلالا أربعا لكم فيها مخرج ، ولنا فيها مقنع :

أما ان تُحي لنا كليبا ، او تدفع الينا قاتله جساسا فنقتله به او هماما فانه كفء له ، او تمكننا من نفسك فان فيك وفاء لدمه ، فقال لهم : اما احيائي كليبا فلست قادرا عليه ، واما دفعي جساسا اليكم ،

<sup>(</sup>٢٨٩) ديوان الطفيل الفنوى ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢٩٠) المكلوب: المكبل . الموثق: المقيد .

<sup>(</sup>۲۹۱) مثل زهائه: مثل محزرته ، يقال كم زهاء الكتيبة ؟ أي كم محزرتها . والمحارب محرب: يقول اسروا فاسرنا وقتلوا فقتلنا وحربنا فحربنا . والنعم : الابل .

فانه غلام طعن طعنة على عجل وركب فرسه فلا ادري اي بلاد قصد ، واما همام ، فانه ابو عشرة واخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان ، فلن يسلموه بجريرة غيره ، اما انا فما هو الا أن تجول الخيل جولة فأكون اول قتيل فما اتعجل الموت ، ولكن لكم عندي خصلتان : أما احداهما فهؤلاء ابنائي الباقون ، فخذوا ايهم شئتم فاقتلوه بصاحبكم ، واما الاخرى ، فاني ادفع اليكم الف ناقة ، سود الحدق ، حمراء الوبر ، فغضب القوم وقالوا قد اسأت بنذل هؤلاء وتسومنا اللبن من دم كليب ، ونشبت الحرب (٢٩٢) ،

وقد لا يكون الثأر بواحد ، وانما يتعداه الى اكثر ، فعندما قتل عبدالله بن الصمة ، اغار دريد على غطفان يطالبهم بدمه ، فاستقراهم حيا حيا ، وقتل من بني عبس ساعده بن مرة ، واسر ذؤاب بن اسماء بن زيد بن قارب ، اسره مرة بن عوف الجئسمي ، فقالت بنو جشم ، لو فاديناه : فابي ذلك دريد عليهم ، وقتله باخيه عبدالله ، وقتل من بني فزارة رجلا يقال له حزام واخوة له ، واصاب جماعة من بني مرة ومن بني ثعلبة (۲۹۳) ،

وقد يبلغ حد الاخذ بالثأر مبلغا كبيرا كقول المهلهل اخي كليب يرثي كليبا ويتهدد قاتليه (٢٩٤):

كذبوا ورب الحل والاحرام ويتحل اصرام على اصرام يمسحن عرض تمائم الايتام وعظام روس هشمت بعظام مما يرى جزعا على الابهام

قتلوا كليباً ثم قالوا ارتعوا حتى تلف كتيبة بكتيبة وتقوم ربات الخدود حواسرا حتى نرى غررا تجر وجمة حتى يعض الشيخ من حسراته

<sup>(</sup>۲۹۲) آبن الاثير: تاريخ الكامل ٢١٨/١.

<sup>(</sup>۲۹۳) الاصفهاني: الاغاني ١١/١٠ دار الكتب .

<sup>(</sup>٢٩٤) اويس شيخو: شعراء النصرانية ١/٥/١ ٠

اما الدية فكان بعضهم يمتنع عن أخذها ، ويعتبر اخذها سبة الى الابد ، وفتنا للعضد (٢٩٥) كما قال امرؤ القيس بعد مقتل والده ، وكان البعض الآخر يغضب اذا عرضت عليه ، لأن الدم أحب اليهم من اللبن . وكان تقسيمها الفا للملوك ، ومائة للصريح ، وخسين للحليف ، وكان هناك اصطلاح آخر وهو أقل من الدية ويسمى الخماشة ، وهي تدفع لقطع يد او اذن (٢٩٦) .

وكانت العرب تزعم ان روح القتيل الذي لم يدرك بثأره تصير هامة فتزقو عند قبره ، تقول اسقوني اسقوني • فاذا ادرك بثأره طارت، وفي ذلك يقول ذو الاصبع العدواني (۲۹۷):

ياعمرو إِنَ لا تدع شتمي ومنقصتي اضربك حتى تقول الهامة اسقوني

وقال ابو عبيدة (۲۹۸): كانت العرب تقول ان عظام الموتى ، وقيل ارواحهم تصير هامة فتطير • او قيل: كانوا يسمون ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت الصدى ، فنفاه الاسلام ونهاهم عنه •

وقد زعم بعض الاعراب ان الهامة تصيح اذا قتل الرجل بأني عطشى حتى يقتل بثأره فتسكن • وقالوا: بل يخرج من رأسه طائر يقال له الهامة •

وكان قسم من العرب إذا مات احد اقربائهم يذبحون على قبره ناقة ، أو يربطونها ثم يدعونها تموت جوعا معتقدين أن الروح لما تنفصل عن الجسد تتشكل بهيئة طير يسمونه الهامة أو الصدى ، وهي نوع من البوم لا تبرح تطير بجانب قبر الميت نائحة ساجعة ، تأتيه باخبار أولاده، فاذا كان الفقيد قد مات قتيلا تصيح صداه قائلة (اسقوني) ولا تزال

<sup>(</sup>۲۹٥) الاصفهاني: الاغاني ۹/٥،١ دار الكتب

<sup>(</sup>٢٩٦) أبو عبيدة : النقائض ٢٣١/٢ .

<sup>(</sup>۲۹۷) المفضل الضبى: المفضليات ١٥٨/١

<sup>(</sup>۲۹۸) لسان العرب مادة (هام) .

تردد هذه اللفظة حتى ينتقم له اهله من قاتله بسفك دمه • قال قراد ابن عوية (۲۹۹):

ألا ليت شعري ما يقولُن مخارق اذا جاوب الهام المُصيِّح هامتي وقال عروة بن الورد يخاطب امرأته وقد نهته عن الغزو (٣٠٠):

ذريني ونفسي ، ام حسان انني بها قبل ان لا املك البيع مشترى احاديث تبقى ، والفتى غير خالد اذا هو امسىهامةفوق صــُيــرّ (٢٠١)

ومن معنى كلمة الهامة عند اللغويين الرأس ، او الجزء المقدم منه ، او بعض اجزائه ، وقد ذكرت في معاجم اللغة فقالوا انها طير الليل ، او طائر صغيرياً لف المقابر، او البومة الطائر المعروف (٣٠٣) ، ولاسطورة الهامة صلة باسطورة الصدى ما الرأس اذا بلى ، وقيل هو الهامة ، او ذكر البومة ، وقد كانت العرب تقول الصدى في الهامة ، والظاهر انهما من اسطورة واحدة وقد فرق بينهما بعد زمن الاسطورة (٣٠٣) ،

ومن هذا الخلط وجدنا اضطراب استعمالهما في اللغة ، واختلاط معانيهما عند العرب ، فاستعملت كل واحدة منهما مكان الاخرى ، كما وجدنا في النماذج الشعرية التي ذكرناها .

ويقول الدكتور عبدالمعيد خان (٣٠٤): ان النفس كانت عند د العرب عبارة عن دم الحياة ، كما كانت عند الاسرائيليين • ثم يقول: ومنهم من زعم أن النفس هي الدم ، وان الروح الهواء الذي كان في

<sup>(</sup>٢٩٩) ابو تمام: الحماسة: شرح المرزوقي ٢/١٠١٥

<sup>(</sup>٣٠٠) د دوان عروة بن الورد ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٣٠١) صير: حجارة تحفل كالحظيرة زربا للفنم .

<sup>(</sup>٣٠٢) لسان العرب مادة (هام) .

<sup>(</sup>٣٠٣) جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ج ٥ ص ٩٨٠

<sup>(</sup>٣٠٤) الاساطير العربية قبل الاسلام ص ٥٤

باطن الجسم الانساني الذي منه نفسه ٠٠

وتزعم طائفة منهم ان النفس طائر ينبسط في جسم الانسان ، فاذا هو مات او قتل ، لم يزل مطيفا به ، متصورا له في صورة الطائر ، يصدح على قبره • • و فخلص من ذلك كله الى ان العرب القدماء دهشوا من مظاهر الحياة ، فبحثوا عن حقيقتها ، فلما رأوا انه ما دام الدم يجري في شريان الانسان فهو حي ، فاذا هريق عن جسده فهو ميت • قالوا ان الدم هو الحياة ، ثم لاحظوا ان النفس جزء مهم في الحياة • فقالوا: ان الحياة عبارة عن الهواء الذي في باطن جسم المرء • وظلت هدده الفكرة مدة من الزمان ، فاتى جيل بالغوا في تصوير النفس الذي يتكون من الدم والهواء ، حتى اعتقدوه طيرا من الطيور التي لها علافية بالتشاؤم وهذا الطير هو البومة التي تمثل الخراب والفساد والموت (٥٠٠٠)

وعلى الرغم من كل ما تقدم ، فان هذه الاساطير قد لعبت دورا كبيرا في تأريث نار الحرب واستمرار دواعيها ، لانها كانت تحمـــل البدوي على الانتقام ، وتضطره الى ادراك الثـــأر بأي شــكل من الاشكال ، وعلى اية طريقة من الطرق •

<sup>(</sup>٣٠٥) نفس المصدر ص ٢٦٠.

## تمجيد البطولة:

للفروسية عند الامم من قديم الزمان شأن خطير ، ولتمجيدها مقام كبير ، فكان اليونانيون يقدسون فرسانهم وابطالهم الذين اشتهروا بينهم ، وكانوا يفخرون بهم .

وكان للفرسان عند العرب في الجاهلية المقام الاكبر ، والمكانة الاولى بين العشائر والقبائل ، لانهم عنوان الشجاعة ، وملاذ القبيلة ، وحماتها عند احتدام المعارك ، وكانت الفروسية حديث الناس وأقاصيصهم ، كما كانت حافزا قويا للاقتداء ، وشحذ الهمم والسير في المسلك الذي اختطه البطل لنفسه ، وقد ظلت أحاديث اولئك الابطال حية في نفوس الاجيال عقب الاجيال ، يستلهمون منها انقوة ، ويستمدون العون ،

والحياة الجاهلية بطبيعة تكوينها ، كانت تفرض على ابنائها ادب الفروسية ، وتعلمهم تقديس البطولة ، لأن هذا النمط من الحياة حافل بذكر الحروب ، مليء بحوادث الأيام ، والبطل في هذه البيئة المينحدر من سلالة الآلهة، ولم تكن بطولته غيبية كما عودتنا الاساطير اليونانية والرومانية ، وانما بطولة نابعة من أعماق أبنائها ، ومتولدة من أغوار نفوسهم • فهي بطولة انسانية واضحة ، تتمثلها جوانب العربي ، وتتحسسها ذاته ووجدانه ، وهي صورة ناطقة بكل المقومات العربية ، ومثال حي لخصائصها ، تتجسد في أعمال الفروسية والشجاعة الخارقة، وتتميز في تمجيد الاخلاق المثالية ، والمناقب الرفيعة ، والمزايا الفذة التي تفرد بها عدد من الاشخاص لكي يظهروا وجوها رائعة ، تثير الدهشة وتبعث على الاقدام •

فالبيئة التي ينشأ فيها الفارس الجاهلي ، هي التي تصلب عوده ، وتجعله يألف المخاطر والمغامرات ، وتربيه على مباديء الفروسية والشهامة ، وهي التي تعود الفارس فيها على استقبال الموت بنفس الروح التي يستقبل بها الحياة ، فالموت لا يقربه ركوب المخاطر ، ولا تؤخره شدة الحذر ، وهذه الفلسفة الشاملة لحياة البدوي ، هي التي دفعته الى الاستبسال ،

وما البطل في هذه البيئة الاذلك الانسان الذي تتجسد فيه آمال الناس ورغباتهم ، وتتمثل في اعماله بطولاتهم ، فيدرك بما أؤتي من قابليات وأحاسيس مطامح مجتمعه فيحاول تحقيقها ويسعى الى انجازها ، لتتمكن صورته في نفوسهم فيحاولوا اقتفاء ، ويتوقوا للوصول الى درجته ، لانه يمثل الطليعة الصادقة لاماني الاغلبية الساحقة .

والبطل عادة لا يكون الا في مجتمع ، يمثل النموذج الحي لصفات ابنائه ، والمثال الاعلى لنوع حياتهم ومواهبهم .

والامة المحاربة ينبغ فيها البطل ، فيبلغ مكانة لا تطاول ، وأثرا لا يبارى ، وكلمة لا ترد ، فيغنى غناء الجحافل ، حتى اذا خلا مكانه وافتئد ، زاد ذكره ، وارتفعت سمعته ، وتضخمت اخباره ، وتعاظمت آثاره ، وحيكت حوله الاساطير ، ونشأت القصص ، فيصبح أقرب الى الاسطورة منه الى الحقيقة .

لقد و مب هذا النفر اقتداراً على القيام باعمال كبار ، يشغل بها اذهان معاصريه ، فكان مبعث احترامهم ، لأن المرء في اعماقه ، يحس أن في اجلاله لمن هو ارفع منه ، رفعة لنفسه ، وتقديراً لانسانيته ، فاذا ما ظهر البطل ، وتوضحت معالمه ، وتمكن الناس من اكتشاف مثلهم التي آمنوا بها ، وعاشوا من أجلها في شخصه ، تفجرت قلوبهم له عن أخلص الولاء وأصدق الاحترام ، فالبطولة صورة من الصور الخالدة ،

وان احتفاء الامة بابطالها من ابرز دلائــــل حيويتها ، وان من دلائل حيويتها حفول تاريخها باسمائهم .

لقد تطور معنى البطولة مع تطور المجتمعات ، واختلاف نظرتها الى السلوك الانساني ، فقد كانت بعض المجتمعات تغالي ، فترتفع بابطالها الى مصاف الآلهة كما فعل قدماء المصريين بأوزيريس واخته وابنه ، وكما فعل اوائل الاسكندناويين ببطلهم اودين ، او الى مراتب انصاف الآلهة كما فعل الاغريق القدماء بأبطالهم .

فالاقاصيص المتخلفة من عصور الابطال ، تبقى مليئة بروائع الاوصاف ، وبدائع الصور ، كما تظل مجالا واسعاً لتمتع الاخيله ، ومسرحاً للمواقف والوقائع ، وتبقى هذه الاقاصيص محفوظة لنفاستها، وكنزاً ثميناً لقرائح الادباء واخيلتهم ، فيجرون افكارهم على ألسنة أشخاصها ، ويستعيرون وقائعها ومشاهدها في تمثيل وقائع عصورهم، وقد برزت هذه الصفات في ملاحم اليونان والرومان(۱) ،

والذي نجده في هذا المجال ، هو أن تطور البطولة قد جرى فعلا في الادب الجاهلي ، وقد كان الادب صائباً في تصويره للبطل الذي تجاوز الناس في صفاته ، وسلك في مواجهة الاحداث مسلكاً مثالياً ، وجاء بأعمال عجز عن القيام بها سائر البشر ، وتنتزه عن كثير مما يميز الناس من نقص انساني أو ضعف بشري .

والجاهلية العربية شديدة الشبه بالعصر الهوميري ، ففيه كانت الامة منقسمة على نفسها ، لا تفتر عن القتال ، ولا يزال يظهر فيها من الابطال أمثال عنترة والمهلهل ودريد بن الصمة وعامر بن الطفيل وغيرهم ، ولا تزال تتحدث بأيام المواقع ، وتتفاخر وتتنافر كما تفاخر أبطال الحروب الطروادية ، فكان العرب على تفرقهم يشعرون بوحدتهم

<sup>(</sup>۱) البطولة في الادبين العربي والانجليزي \_ فخري ابو السعود مجلة الرسالة (القاهرة) السنة الخامسة \_ العدد (۱۸۹) .

في الجنس واللغة والمصير المشترك والتاريخ ، ويجتمعون في مواسم الحج واسواق التجارة والادب ، كما كان اليونانيون يجتمعون في دافعي وأولمبيا ، ولم يفتهم أن يجمعوا شملهم تحت لواء العربية لدفع الفرس في موقعة ذي قار ، كما فعل الاغريق من قبل ، اذ تجمعوا بزعامة أثينا لرد عادية الفرس ايضا(٢) .

لقد كانت ملامح هذا التطور ، واشارات هذا التعبير ، تبدو ساطعة في آفاق الحياة ، فدار حولها معظم الشعر ، كمسا دار حول الصفات التي يجب توافرها في البطل ، فالشاعر الجاهلي لا يرى شيئاً فضل من التعرض الى غزواته ومعاركه اذا اراد الحديث او رغب في الكلام ، لانها النقطة التي تنطلق منها جميع انفضائل ، وتلتقي عدها كل الصفات ،

لقد كانت صورة البطل تتمثل للفرد الجاهلي بشكلها الكامل ، ومثلها الرفيعة ، وصفاتها النبيلة ، التي تعارف الناس عليها ، فترتسم في ذهنه كاملة ، جُمعت فيها كل العناصر ، وتآلفت منها كل القيم ، فحماية الجار ، والكرم والشجاعة والصبر على المكاره ، كانت حلقة متصلة متماسكة ، تغنى بها في شعره ، ودافع عنها ما استطاع الدفاع ، ليثبتها في مجتمعه ، هذه المثل السامية التي سنتها الفرسان ، ورفعوا لواءها عاليا ، كانت دليلا حياً على اعتزازهم بها ، لانها هيأت نفوسهم لسمو انساني نبيل ، وعودتهم على قيم خالدة ، فدعتهم الى احترامها ، واجبرتهم على تمجيدها، فحفل الادب، بصورها الرائعة ، فكانت لوحات خالدة في عالم الكرم والايثار والبطولة والتضحية ،

فهذا انسان ، يعد الكرم فخراً ، لاسيما اذا ارغمت الشدائدالناس على الاثرة ، فعند ذلك تجد نفسه تنطلق بكل ما يدخره من الزاد ، ليطعم

<sup>(</sup>٢) البطولة في الادبين العربي والانكليزي ، الرسالة \_ السنة الخامسة \_ ١٨٩ .

كل جائع ويقري كل ضيف •

قد يعلم القوم ُ إِذ ° طالت غزاتُهم ُ وارملوا الزاد َ أني مُنفد زادي (٦)

وهذا الانسان يعتز بهذه الصفة ، وينحي على لائسيه باللائمة ، اذا كأن اللوم مبعثه الكرم ، وسببه الانفاق . ثم يدعم كلامه هذا بحجته التي اتخذها فلسفة حياة لنفسه ، وبني عليها كل مقوماته ومثله ، وهي انُ الخلود في البذلُ وان المنيّة غاية الاجيال(٤) .

وتقول عاذلتي وليس لها بغد ولا ما بعده علم إن الشراء هو الخلود وان المرء يكرب يكوم العشدم إنبي وجكال ما تُخلُّ دني مائة يَطيرُ عفاؤها أدم (٥)

وهذا شاعر آخر وهو عمرو بن الاهتم يبين لنا كيف انــــه ينكر البخل ، لانه مزر باخلاق الرجال الكريمة ، وواضع من عوالي رتبها • ويدعو زوجته الى ان تترك الحديث عن بذل المال ، وتتبع هواه ، فهو يشفق على الحسب الذي رفع بناء كه ثم يقول ان الكرام يتقون الذم ببذل القرى ، ولقضاء حقوق الكرم ، والمروءة طريقة مسلوكة ومعروفة • ثم يتطرق الى ضيف طرقه ليلا ، وكيف رحب به وكيف كان اللقاء (٦) :

لصالح أخلاق الرجال سروق ذريني وحُطّي في هـ واي فانني على الحسب الزاكي الرفيع شفيق (٧) نوائب يَغشكي رُزؤهاوحقوق

ذَريني فإن البخل يا أم هيشم واني كريم" ذو عيال ٍ تهُمُّني

المفضل الضبي: المفضليات ١٥١/٢ والبيت لسنان بن ابي (٣) حارثة المرى .

نفس المصدر: ١١٦/١ . والابيات للمخبل السعدي .

يطير عفاؤها: يذهب وبرها من السمن . الادم: الابل الخالصة (0) البياض . .

المفضل الضبي: المفضليات ١/٣/١ (7)

يقال حط في هواه : اذا تابعه ولم يعصه في كل ما امره به . (V)

ومُستنبح بعد الهدوء دعوته فقلت له: أهلا وسهلا ومرحباً وكل كريم يتقي الذم بالقرى لعمرك ما ضافت بلاد " بأهلها

وقد حان من نجم السناء خُفوق (^) فهذا صَبُوح واهن وصديق (٩) وللخير بين الصالحين طريق ولكن اخلاق الرجال تضيق

فالبذل بما لا غنى عنه عن نفس مطمئنة راضية اعتقاد" اكيد في نفس البدوي على اداء واجب لابد منه ، وهو سجية تنبثق من المروءة ، وتنطلق من الايمان العميق بفضيلة هذا العمل .

وما لنا نذهب بعيدا وصورة حاتم تتمثل لنا يكل شموخ واباء ، وترتسم واضحة بكل جلاء ، لتصور لنا الكرم الاصيل ، والخلق الرفيع ، فمما يروى عن كرمه ما حدّث به ابن الكلبي حيث قسال : اخبرنا ابو مسكين مولى ابي هريرة عن ابيه عن جده قال : مر ابو الخيبري في نفر من قومسه بقب حاتم ، وحوله أنصاب نوائح من حجارة من قنولوا به ، فبات ابو الخيبري ليلته كلها ينادي أقراضافك يا أبا جعد ، فيقال له مهلا ، ما تكلم من رمة بالية ، فيقول : ان طيئاً تزعم انه لم ينزل به احد الا قراه ، فلما كان في آخر الليل نسام ابو الخيبري ، حتى اذا كان في السحر ، وثب فجعل يصيح ويقول : واراحلتاه فقال له اصحابه ، ما لك قال : بلى والله ، فظلوا يأكلون لحمها فاذا هي مختزلة ، لا تنبعث قالوا : والله قد قراكم ، فظلوا يأكلون لحمها ما راكب خملا اسود ، حتى لحقهم فقال : أينكم هو الخيبري ، قالوا: هذا ، قال : ان حاتم راكب جملا اسود ، حتى لحقهم فقال : أينكم هو الخيبري ، قالوا: هذا ، قال : ان حاتماً جاءني في النوم فذكرني شتمك اياه ، وانه قرى راحلتك اصحابك ، وقال لي في ذلك ابياتا رددها علي حتى حفظتها هي:

<sup>(</sup>A) المستنبح: الرجل يضل الطريق ليلا فينبح لتجيب الكلاب ان كانت قريبا منه ، فاذا أجابته تبع أصواتها ، فأتى الحي فاستضافهم . (٩) الراهن: الدائم ، الثابت .

أبا الخيبري وأنت امرؤ فمساذا اردت الى رمسة تبغتى اذاها واعسارها وانا لنطعم اضيافنا

حسود العشيرة شيامها بداوية صخب هامها وحولك غوث" وانعامها من اللوم بالسيف نعتامها

وقد امرني ان احملك على بعير فدونكه ، فأخذه فركبهوذهب(١٠).

فعلى الرغم مما يشوب هذه الحكاية من جو اسطوري ، وما تحمله من مبالغات ، فانها تدلنا بوضوح على مكانة حاتم ، وعن مدى احاديث كرمه التي أصبحت مضرب المثل ، على ان هذه الحادثة قد وردت في روايات كثيرة ، وباشكال مختلفة • فقد وردت في القصيدة التي مدح فيها ابن دارة عدي بن حاتم (١١) •

ابوك ابو سقّانة الخير ُ لم يزل ° لدن شبّ عتى مات في الخير اغبا به تضرب ُ الامثال ُ في الجود ميتاً وكان له اذ كان حيّاً مصاحب قرى قبر ُ هُ الاضياف اذ نزلوا به ولم يقر قبر " قبله قط " راكب على ما النابية الن

على ان هذا الخلق الرفيع ، والكرم الاصيل ، كان لا يزيد حاتماً الا تواضعا ، فقد سئل حاتم هل من العرب اجود منك ، فتبستم وقال : كل العرب اجود مني (١٢) ، وقصة الاسير الذي ناداه مروية كثيرا ، فقد رو ي انه خرج في الشهر الحرام يطلب حاجة ، فلما كان بارض عنزة ناداه أسير لهم ، يا أبا سفانة ، اكلني الاسار والقمل ، فقال : ويحك ما أنا في بلاد قومي ، وما معي شي ، وقد اسأت بي اذ نوهت باسمي ، وما لك مت رك ، ثم ساوم به العنزيين واشتراه منهم ، فخلاه وأقسام مكانه في قيده ، حتى أتى بفدائه فاداه اليهم ،

وكعب بن مامه الذي يضرب به المثل في الجود ، كانت بطولت،

<sup>(</sup>١٠) الاصفهاني: الاغاني ٩٧/١٦ ساسي

<sup>(</sup>١١) ديوان حاتم الطائي ص ٣٠ / طبع لندن .

<sup>(</sup>١٢) أوصاف الأشراف: مخطوط في دار الكتب.

نادرة ، وتضحيته غالية ، وايثاره مضرب المثل ، فمن حديثه انه خصرج في ركب ، فيهم رجل من النمر بن قاسط ، في شهر صفر ، فضلوا ، فتصافنوا ماء هم ، وهو أن يطرح في القعب (١٣) حصاة ، ثم يصب فيهمن الماء بقدرما يغمر الحصاة ، ثوتلك الحصاقهي المقلة (١٤) • فيشرب كل انسان بقدر واحد ، فقعدوا للشرب ، فلما دار القعب وانتهى الى كعب ، ابصر النمري يحدد النظر اليه ، فأثره كعب بمائه ، وقال للساقي : استق اخاك النمري ، فشرب النمري نصيب كعب ذلك اليوم من الماء ، ثم نزلوا من غدهم المنزل الآخر ، فتصافنوا بقية مائهم ، فنظر اليه النمري كنظرة امس ، فقال كعب كقوله امس ، وارتحل القوم وقالوا يا كعب ارتحل ، فلم تكن به قوة للنهوض ، وكانوا قد قربوا من الماء ، فقيل له رد كعب انك وراد ، فعجز عن الجواب ، فلما يئسوا منه ، خيموا عليه بثوب يمنعه من الوحوش أن تأكله ، وتركوه مكانه ففاض (١٥) •

وهذا قيس بن عاصم المنقري ، يخاطب زوجته ويوصيها اذاصنعت له الطعام أن تطلب ضيفا يشاركه فيه ، لانه لا يريد أن يأكل وحده ، مخافة ان يُتحدث عنه بالبخل بعد موته .

وهو يحرص على سمعته فيقول (١٦):

أيا ابنة عبدالله وابنة مالك وياابنةذي البردين والفرس الورد(١٧) اذا ما أصبت الزاد فالتمس له اكيلاً فانتى غير أكله وحدي

<sup>(</sup>١٣) القعب: اناء ضخم كالقصعة .

<sup>(</sup>١٤) المقالة بفتح الميم ويقال مقلها: اذا القاها في الاناء وصب عليها الماء . .

<sup>(</sup>١٥) الالوسي: بلوغ الارب ١/١٨

<sup>(</sup>١٦) المبرد: الكامل في اللفة ٢ / ٢٥٠.

<sup>(</sup>١٧) ذو البردين: عامر بن احيمر ، وهو جد امرأته ، والبردان ثوبان لبسهما عامر حين قال النعمان في وفود العرب: ليقم اعز العرب فليلبسهما .

قصياً كريماً أو قريباً فإنني أخاف مذ مات الاحاديث من بعدي (١٨) واني لعبد الضيف ما دام ثاوياً وما من خلالي غير ها شيمة العبد

ففي هذه المثل الخالدة ، تتمثل عظمة الجود والايشار والكرم ومكارم الاخلاق التي يقف الانسان امامها معجباً بهذه البطولة ، معتزا بهذه المفاخر النادرة في سجل السنين ، ليستمد منها كل المثل الخيرة ، والقيم الانسانية الحقة ، وليجعلها روائع في صفحات التاريخ العربي والانساني ، وصورا لبطولات خارقة ..

ان المشاركة في الزاد لم تكن وقفاً على نفر معين من الناس ، أو جماعة مخصوصة بهذه الميزة ، وانما كانت عادة اعتادها العرب في حياتهم، فكانت طابعا عاما لهم، شاركت فيها الفئات القبلية ، فالصعاليك الدين اتسمت حياتهم في ظاهرها بالفردية والخروج على تقاليد المجتمع، كان من المنطق ان يخرجوا على هذه التقاليد ، ويبتعدوا عن هنده المعاني ، ولكن الذي نراه فيهم هو العكس ، فقد تمثلت المعاني في أخلاق هذه الجماعة تمثلا جليا ، وحسبنا أن نقرأ قصائد الشنفرى وتأبط شرا وعروة بن الورد ، لنستبين أن تمد حهم وتمجد هم لم يكن بمظاهر بطولاتهم في القتال ، وانما كان بما تحققه هذه البطولة من معان نفسية وخلقية واجتماعية وكأنما تحولت حركة الصعاليك في مضمونها وشكلها الى نظام يشبه الى حد قريب نظام الفروسية ، بما حققته من صفات ومثل ،

وقد ظلت احادیث عروة بن الورد تذکر بکل اجلال و تعظیم ٠٠ فقد قال عمر بن الخطاب (رض) للحطیئة : کیف کنتم فی حربکم ؟ قال : کنا الف حازم قال : وکیف ؟ قال : کان فینا قیس بن زهیر ،وکان حازما ولا نعصیه فکأنا الف حازم ، وکنا نتهدم اقدام عنترة ، ونأتم بشعر عروة بن الورد (١٩) ٠

<sup>(</sup>١٨) المذمة بفتح الذال: الذم واللوم وكذلك بكسرها.

<sup>(</sup>١٩) ابو عبيد: سمط اللالي ٢ /١٢٤

وقيل ان عبدالملك قال: من زعم أن حاتماً اسمح الناس ، فقد ظلم عروة بن الورد (٢٠) .

إِن حاتماً الطائي ، وكعب بن مامه الايادي ، وقيس بن عاصم وعروة بن الورد ، لم يكونوا الا أمثلة من عشرات الاجواد الذين حفل بهم تاريخ العرب ، فرسموا في صفحاته أروع آيات البطولة الانسانية ،

وأما الشجاعة ، فهي من الصفات التي يكتسبها الانسان بالمران والممارسة ، وهي لا تُدرك الا باستمرارها ، ولا تعلم الا بمقتضاها . ومن مظاهرها عدم المبالاة بالحياة ولا بالممات ، وكلما كانت هــــذه الآثار اعظم كان مبدؤها أقوى واتم .

وقد كان العرب يتمادحون بالموت على اطراف الرماح ، وتحت ظلال السيوف ، وقعقعة السلاح ، وبين صيحات الفرسان ، ويتهاجون بالموت على الفراش ، ويقولون فيمن مات مثل هذه الميتة ، مات حتف انفه ، قال السمؤ ال(٢١) :

وما مات منا سيد حتف انفه ولا طئل منا حيث كان قتيل تسيل على حد الظبات نفوستنا وليستعلى غيرالسيوف تسيل وقال الحصين بن الحمام (٢٢):

تأخرت استبقي الحياة فلم اجد لنفسي حياة مثل ان اتقدما وقال عروة بن الورد (٢٣):

اذاقيل يا ابن الوردأقدم الى الوغى أجبت فلا قاني كمي مقارع فلا انامماجرت الحرب مشتك ولا انا مما احدث الدهر جازع

<sup>(</sup>٢٠) الاصفهاني: الاغاني ٣/ ٧٤ دار الكتب .

<sup>(</sup>٢١) أبن عبد ربه: العقد الغريد ١١٨/١ ما

<sup>(</sup>۲۲) نفس المصدر: ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٢٣) ديوان عروة : صادر ص ٧٤ .

لقد كان احساس هؤلاء الابطال ببطولاتهم يتضخم في نفوسهم ، وكثيراً ما يحلو الهؤلاء الابطال أن يستذكروا الوقائع التي عُرفت فيها بطولاتهم ، وثبتت بها فروسيتهم ، فيعيدوها لتكون فخرا لهم ، وتذكيرا لاعدائهم ، وليثبتوا في قلوب الخصم ، الرعب والفزع ، قال عامر بن الطفيل (٢٤) :

ألسنانقود الخيل قباً عوابساً ونخضب يوم الروع اسياف تنادما (٢٥) ونحمي الذمار حين يشتجر القنا ونثني عن السَّرب الرعيل المُسوما ونستلب الحوابس كالقنا سواهم يحملن الوشيج المقوما (٢٦) ونحن صبحنا حي اسماء غارة أبانت حبالي الحي من وقعها دما

لقد تعلم الخيل المغيرة أننا اذا ابتدر الناس الفعال استود ها على ربذ يزداد جوداً اذا جرى وقد قلقت تحت السروج لبتودها (٢٨) وقد خص بت بالماء حتى كأنما تشبه كمت الخيل منهن سود ها (٢٩)

ان احادیث الشجاعة ظلت تدور علی ألسنة الاجیال عقب الاجیال، وظلت معانیها السامیة تعیش مع وجود العربي ، لانها عنوان بقائه ، فقد روي أن عمر بن الخطاب (رض) قال لعمرو بن معد یکرب من اشجع من رأیت ؟ قال : خرجت في بعض غزواتي فأصبحت بین دکادك (هرشی) فنظرت الی ایبات ، فعدلت الیها ، فاذا بجوار ثلاث كأنهن نجوم ، فبكین حین رأیننی فقلت ما یبكیكن ؟ قلن لما ابتالینا به منك ،

<sup>(</sup>٢٤) ديوان عامر بن الطفيل: ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢٥) القب من الخيل: الضوامر البطون . والواحد اقب.

<sup>(</sup>٢٦) الوشيج: الرماح.

<sup>(</sup>۲۷) ديوان عامر بن الطفيل: ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۲۸) ربد: سریع .

<sup>(</sup>٢٩) خضب بالماء: اراد عرقت ، وجف عرقها ، فظهر كأنه أسود.

واخت لنا من وراء هذا القوز هي أجمل منا تموت هناك ضياعا ، فأشرفت من فدفد فاذا بفتى لم أر قط أحسن من وجهه ، له ذؤابة يسحبها ، وهو يخصف نعله ، فلما نظر الي وثب على فرسه فبادر وسبقنى الى الابيات ، فوجدهن قد ارتعن فسمعته يقول :

مهللا نُسيّاتي فلا ترتعن° ان تُمنع اليوم نساء ُ تُمنعن

فلما دنوت منه ، قلت : اتطر دني ام اطر داك ؟ قال بل اطر دني، فركض وركضت في اثره حتى اذا مكنت السنان من لفتته (٣٠) ، اعتمدت عليه طعنا ، فاذا هو والله مع لبب فرسه ، ثم استوى من سرجه ، فقلت اقلني ، فقال أطر د ، فطردته ، حتى اذا امكنت السنان من متنه ، شددت عليه وانا اظن أني قد فرغت منه ، فمال عن سرجه حتى خالط الارض ، وقص السنان زالجا ، ثم استوى على فرسه ، فقلت : اقلني فقال : اطرد ، ففعلت ، وفعل مثل ذلك فلما استوى على فرسه ، قال : أبعد تربد ماذا ؟ اطرد ثكلتك أمك ، فوليت وانا منه فرق ، فاسما غشيني ووجدت مسس السنان ، انتفت فاذا هو يطردني بالرمح منصلا خشيني ووجدت مسس السنان ، انتفت فاذا هو يطردني بالرمح منصلا فاني انفس بك عن القتل ، فكان ذلك عندي يا امير المؤمنين اشد من والله اشجع من رأيت (٣) ،

وقال ابو عمرو بن العلاء لا نعلم قتيلا ، ولا ميتا حمى الاظعان غيره وكان يعقر على قبره في الجاهلية ، ولم يعقر على قبر أحد غيره (٣٢) .

وروي عن عمرو بن معد يكرب قــــــــال : لو طفت ُ بظعينة احياء

<sup>(</sup>٣٠) اللفتة : إسفل من الكتف،

<sup>(</sup>٣١) ابو عبيد: سمط اللآلي ٢ / ٩١١ .

<sup>(</sup>٣٢) أبن عبد ربه العقد القريد ١٣٦/١ .

العرب ، ما خفت عليها ما لم ألق عَبُديها وحرُرينها \_ يعني بالعبدين عنترة بن شداد والسُّليك بن السلكة ، والحرين دريد بن الصمَّة وربيعة بن مكدم (٣٣) .

وفي اخبار عامر بن الطفيل ، ان الاعشى أتى الاسود العنسي وقد امتدحه ، فاستبطأ جائزته فقال الاسود: ليس عندنا عين ، ولكن نعطيك عررضا • فأعطاه خمسمائة مثقال درهنا وبخمسمائة حللا وعنبرا •

فلما مر ببلاد بني عامر خافهم على ما معه ، فأتى علقمة بن علاثة فقال له : أجرني فقال : قد اجرتُكُ قال : من الجن والانس ؟ قال نعم • قال : ومن الموت ؟ قال : لا •

فأتى عامر بن الطفيل فقال: أجرني ، قال: أجرتك ، قاله: من الجن والأنس ؟ قال نعم ، قال : ومن الموت ؟ قال نعم ، قال وكيف تُجيرني من الموت ؟ قال: ان مت وائت في جواري بعثت الى أهلك الدية . فقال الان علمت انك قد اجرتني من الموت فمدح عامرا وهجا علقمة فقال علقمة لو علمت الذي أراد كنت اعطيته اياه (٣٤) ،

وكثيرا ما كانت تعقد في عكاظ المبايعة على اشهر الفرسان ، اعتزازا ببطولاتهم ، وتمجيدا لمواقفهم ، فتعقد لهم الوية الفروسية ، فقداجتمع العكاظيون على أن فرسان العرب ثلاثة ، ففارس تميم عتبة بن الحارث ابن شهاب أحد بني ثعلبة بن يربوع بن حنظلة صياد الفوارس ، وفارس ويبعة قيس ، عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب ، وفارس ربيعة بسطام بن قيس بن مسعود (٥٠٠) ،

لقد كانت فروسية هؤلاء الابطال \_ كما نراها\_بعيدةعن التهور المضحك ، الخاص بالحمقى من رجال الحرب ، الذي يدفع الابطال الى

<sup>(</sup>٣٣) الاصفهاني: الاغاني ٢٧/١٤ ساسي .

<sup>(</sup>٣٤) الاصفهاني: الاغاني ٩/١٢٠ دار الكتب

<sup>(</sup>٣٥) المبرد: الكامل في اللفة والادب ١٣٤/١.

نجدة المستغيث في أي ظرف،فيرتمون في المخاطر دون حساب للعواقب.

فعنترة كان شجاعاً ، ولكنه مقتصد في شجاعته ، مفكر في طريقة استعمالها • قيل لعنترة : انت اشجع العرب واشدها • قال : لا ، قيل: فبماذا شاع لك هذا في الناس ؟ قال : أتقدم اذا رأيت الاقدام عزما ، وأتحجم اذا رأيت الاحجام حزما ، ولا ادخل موضعا لا ارى لي منه مخرجا • وكنت اعتمد الضعيف الجبان فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع ، فأثنى عليه واقتله (٢٦) •

لقد كانت لعنترة قراسة تصيب ولا تخطيء ، وكأنه ادرك نفسيات الرجال ، وعرف كيف يتوغل في اعماقها ، فاحتفظت ذاكرة العرب على مدى الإجيال بهذه الشخصية ، وبهذا الفارس ، فكان المثال الاعلى في البسالة والبطولة الحربية ، وكانت احاديثه نواة الملحمة الكبرى في تاريخ الادب العربي ،

<sup>(</sup>٣٦) الاصفهاني: الاغاني ١٥٨/٧ دار الكتب.

## الفصل لثالث عناصر الفروسية

## اخيـل:

لقد استأثرت الخيل بحب العرب منذ أقدم العهود ، لما تؤديه من خدمات يعجز عن ادائها سواها ، لذلك كانت عنايتهم بها ، واهتمامهم بتربينها ، عناية تفوق كل شيء ، واهتماما لا يكون مثله اهتمام ، ففيها من خصال الشرف والمنافع ، والعناء في السفر والحضر ، وفي الحرب والسلم ، وفي الزينة والبهاء ، وفي العدة والعتاد ، ما ليس في غيرها من الحيوان (۱) ،

وقد اشتهر العرب منذ أقدم العصور بالمحافظة على أنسابها ، وعدم الخلط بين سلالاتها ، فكانوا يتناقلونها مشافهة صغيرهم عن كبيرهم ، وخلدوا ذكرها وصفاتها في قصائدهم ومقطعاتهم ، ثم عكف فريق من العلماء ، كالاصمعي وأبي عبيدة وغيرهما على تدوينها تدوينا منظما ، ووضعوا في ذلك رسائلهم التي لم يصل الينا منها الا النزر اليسير ،

ولقد كان اطلاق الاسماء على الخيل عادة مألوفة ومعروفة ، ليتمكنوا من تمييزها ، وليعرفوا الاصيل منها من غيره ، وقد حفلت قصص الفروسية العربية بذكر كثير من اسماء الخيل التي كانت تمثل الاصحاب الحقيقيين لها ، والتي كانت لا تقل بطولاتها عن بطولات فرسانها ، فاستحقت بذلك الاعجاب والتقدير .

<sup>(</sup>۱) الجاحظ: الحيوان تحقيق عبدالسلام هارون ٣/١٢٠

وقد ذكر صاحب انساب الخيل (٢) اكثر من مائة فرس من أفراس الجاهلية والأسلام ، مع نسبتها الى اصحابها • نذكر قسما منها على سبيل المثال لا الحصر ، فقد حدث الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس: ان « اعوج » كان سيد الخيل المشهورة ، وانه كان لملك من ملوك كنده فغزا بني سئليم علاف فهزموه ، واخذوا « اعوج » ، فكان اوله لبني هلال ، نتجوه ، وامه « سبك » بنت فياض ، كانت لبني جعدة • ثم انتشرت الخيل الجياد في العرب (٣) •

وكان فيما سكمُّوا لنا من جياد فحولها واناثها المنجبات :

« الغُرابُ » ، و « الوجيه » ، و « لاحق » ، و « المذهب » ، و « مكتوم » ٠

وكانت هذه جميعا لغنى بن اعصر بن سعد بن قيس بن عيلان ٠ فقال طفيل الغنوي :

وكان منها « ذو العثقال » لبني رياح بن يربوع • ومنها «داحس» وهو ابن « ذي العقال » • وامه « جلوى » الكبرى ، وله حديث طويل في حرب غطفان •

ومنها « الحنفاء » اخت « داحس » من ولد « ذي العقال » لحذيفة بن بدر الفزارى •

ومنها « الغبراء » كانت لقيس بن زهير بن جذيمة (٤) وهي خالة « داحس » واخته لابيه •

<sup>(</sup>٢) ابن الكلبي: أنساب الخيل ص ١٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) اعتمدت في كتابة هذا الفصل على « كتاب انساب الخيل في المجاهلية والاسلام وأخبارها » لابن الكلبي وكتاب حلية الفرسان وشعار الشجعان لعلي بن عبدالرحمن بن هذيل الاندلسي .

<sup>(</sup>٤) وفي حلية الفرسان انها كانت لحمل بن بدر الفزاري ص ١٥٣

وكان منها « فياض » و « اسبل » لبني جعدة ايضا . وكان منها « الحرمالة » و « القريظ » لبني سئليم .

وكان منها « اللطيم » فرس ربيعة بن مكدم .

ومنها « الورد » فرس فضالة بن كلدة • ومنها « معروف » فرس سلمة بن هند الغاضري • ومنها « ناصح » فرس فضالة بن هند وله يقول :

« أناصح ً » شمر للرهان فانها غداة حفاظ جمعتها الحلائب ً أتذكر الباسيك في كل شتوة ردائي واطعاميك والبطن ساغب ً فانك مجلوب علي ضحى غد ومالك ان لم يجلب الله جالب ً

وكان منها « الشوهاء » • فرس حاجب بن زرارة ولها يقول بشر ابن أبي خازم الأسدي :

وافلت حاجب" تحت العوالي على «شوهاء» تركع في الظراب ولو ادركت رأس بني تميم عفرن الوجه منه بالتراب

وكان منها « الرقيب » • فرس الزبرقان بن بدر • وكان منها « أثال » فرس ضمرة بن ضمرة النهشلي •

وكان منها « الشيط » فرس أنيف بن جبلة الضبي وهو جد « داحس » من قبل أمه ، فيما زعم العبسيون .

ومنها « العرادة » ، فرس كلحبه وهو هبيره بن عبد مناف البربوعي ، ومنها « العباب » فرس مالك بن نويره ، ومنها « الجون » فرس متمم بن نويرة البربوعي ، ومنها « النحام » فرس سئليك بن السئلكه السعدي .

وكان منها في قيس عيلان • وكان من مشهوري فرسان العرب ، عامر بن الطفيل فرسه: « المزنوق » • ومنها « حذفة » • فرس خالد بن جعفر • ومنها « جروة » فرس شداد بن معاوية العبسي • ومنها

« الأبجر » فرس عنترة بن شداد السبسي • ومنها « الادهم » فرسه أيضا •

ومنها « العرادة » فرس أبي دؤاد الأيادي • ومنها « الحمالة » فرس الطفيل بن مالك ، صارت الى عامر بن الطفيل •

ومنها «قَرُرْ ل» من ولد داحس، فرس ابي عامر الطفيل بن مالك أبن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فارس قررل ٠

ومنها « خصاف » ، فرس سفيان بن ربيعة الساهلي ويسمى فارس خصاف • وهي التي يضرب بها الناس مثلا : « لانت اجرأ من فارس خصاف » •

ومنها « السلس » • فرس مهلهل بن ربيعة التغلبي • ومنها « الشموس » • فرس يزيد بن خذاق • ومنها « اليحموم » • وهو فرس النعمان بن المنذر • ومنها « العطاف » فرس عمرو بن معدد يكرب • ومنها « الهطال » فرس زيد الخيل الطائي •

ومن هنا نستطيع ان نقول انه ليس في مملكة الحيوان نوع يتداخل تاريخه مع تاريخ الانسان كالخيل ، ولسنا نخشى الاتهام بالمغالاة اذا قلنا ، ان ظهور الخيل وترويضها لخدمة الانسان كان من العوامل الحاسمة في تسيير التاريخ القديم ، لأن قيام كثير من الممالك القديمة ، كان رهنا بمدى اقتناء الخيول السريعة الخفيفة ، او بسدى معرفتها لوسائل استخدامها ،

ولم تكن العرب في الجاهلية تصون شيئا من أموالها أو تكرمه صيانتها الخيل واكرامها لها ، لما كان لهم فيها من العز والجمال ، والمنعة والقوة ، فكانوا بها يدافعون عما يملكون ، ويحمون ذمارهم ، ويعادون اعداءهم ، ويطلبون ثاراتهم ، وينالون بها الغنائم ، فأحبوها وعلق حبها بقلو بهم وظل ذكرها يتردد على شفاههم ،قال ابو دؤاد (٥) :

<sup>(</sup>٥) ابن هذيل: حلية الفرسان ص ١٨٢٠

علق الخيل حب قلبي مقلا واذا ثاب عندي الاكثار علقت همتي بهن فما يمنع مني الاعتابة الا قتار وانجرادي بهن نحو عدوي وارتحال البلاد والتسيار

وكان لهم فيها من التباهي والتفاخر والتنافس ما يدعو الى التأمل ، ففي اكرام للمرء نفسه ، لانها وقاية للنفوس ، وفي ذلك يحث أحد بني عامر بن صعصعة قومه فيقول (٦) :

بني عامر ما ليأرى الخيل اصبحت بطانا وبعض الضمر للخيل أفضل بني عامر ان الخيول وقاية لانفسكم والموت وقت مؤجل أهيبوا لها ما تكرمون وباشروا صيانتها والصون للخيل أجمل متى تكرموها يكرم المرء نفسه وكل امرىء من قومه حيث ينزل

حتى كان الرجل من العرب يبيت طاويا ويشبع فرسه ويؤثره على نفسه وأهله وولده ، فيسقيه المحض ويشرب الماء القراح ، ويتعير بعضهم بعضا باذالة الخيل وهزالها وسوء صيانتها(٧) .

ولم تزل العرب على ذلك من تشمير الخيل ، والرغبة في اتخاذها وصيانتها ، والصبر على مقاساة مؤونتها مع جدوبة بلادهم ، وشدة حالهم في معيشتهم (٨) ، الى حد انهم سموها الخير ، وفي الحديث الشريف ، : الخيل معقود في نواصيها الخير ،

وقال الطفيل الغنوي (٩):

وللخيل أيام فمن يصطبر لها ويعرف لها أيامها الخير تعقب وللخيل أيام فمن يصطبر لها ويعرف لها أيامها الخير تعقب وليس أدل على اعزاز الخيل من قول امريء القيس في معلقته (١٠):

<sup>(</sup>٦) ابو عبيدة: الخيل ص ١٢.

<sup>(</sup>V) نفس المصدر ص ٢.

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر ص ٣.

<sup>(</sup>٩) ديوان الطفيل ص ١٦

<sup>(</sup>١٠) ديوان امريء القيس ص ٢١ .

كأن على الكتفين منه اذا اتتحى مداك عروس أو صراية حنظل(١١) وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسل(١٢)

وقد اضيف لفظ الخيل الى بعض الاسماء فقيل زيد الخيل ، لشغفه بها ، وكثرة ما اجتمع لديه منها ، مع انها كانت غالية الاثمان ، لا يقتنيها الا فارس شجاع ، يغنمها في غاراته ، أو كريم موسر يجود في شرائها بأمواله ، وقد عرفت لزيد الخيل ستة افراس بأسمائها وهي : الهطال والكميت والورد وكامل ودوول ولاحق (١٢) .

والفرس عدة للفارس في الحروب ، لحميتها وغيرتها على صاحبها ، لذا فقد كانوا يربونها قريبا منهم ، اكراما لها ، وتعظيما لقدرها ، واعترافا بوصلها واعتزازا بها ، واستعدادا للقتال على ظهرها ، حتى سميت المقربة • قال الحارث بن عباد (١٤):

قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال (١٥٠) وقال عامر بن الطفيل (١٦٠) :

وجياد لنا نعودها الاقدام ان غارت بدت وازبأرت(١٧)

<sup>(</sup>١١) مداك عروس: أي هو يبرق كما يبرق الحجر الذي يسحق عليه الطيب ، وخض العروس لانها قريبة العهدد بسحق الطيب ، فمداكها براق ، والصراية: الحنظلة الصفراء البراقة ،

<sup>(</sup>۱۲) يعني انه كان مرتقبا للصباح ليصيد ، فلم يحط عنه سرجه ولجامه . وقوله « وبات بعيني قائما » اي حيث أراه لكرامته علي . وقوله « غير مرسل » أى لم أهمله لانى مستعد .

<sup>(</sup>۱۳) الاصفهاني: الاغاني ۱۱/۲۶ ساسي

<sup>(</sup>١٤) الاصمعى: الاصمعيات ص ٦٧

<sup>(</sup>١٥) النعامة اسم فرسه . لقحت : حمات ، عن حيال : بعد حيال ، والحيال بكسر الحاء من قولهم حالت الناقة أي لم تحمل ، وهذا مثل ضربه لشدة الحرب .

<sup>(</sup>١٦) ديوان عامر ص ٣٢ .

<sup>(</sup>۱۷) ازبار: انتفش وتكبر وتعظم .

مقربات كالهيم شعث النواصي قد رفعنا من حضرهافاستدرت (١٨)

وقال أيضا(١٩):

للمقربات غدو حين نتحضر ما وغادة تستثير النقع في رهج

وقال أيضا(٢٠):

ترى رائدات الخيل حول بيوتنا ابابيل تردى بالعشي وبالبكر(٢١)

وقال المزرد بن ضرار (۲۲):

مقربة لم تقتعد غير غادة ولم تمتر الطبيين منها السلائل(٢٣)

وقد بلغ من تعظيمهم الخيل ، انهم كانوا لا يهنئون الا بغلام يولد او شاعر ينبغ أو فرس تنتج (٢٤):

وكما كان لفظ الخيل يضاف الى بعض الاسماء ، كان يضاف لقب الفارس الى فرسه ، تعظيما واكراما ، فيقال : فارس الجون (٢٥) ، كما

<sup>(</sup>١٨) المقربة من الخيل التي تشد عند بيوتهم ، لا تترك تسرح. كأنها كريمة عليهم ، فهم يدنونها منهم ، والهيم : اراد العطاش ، اراد ان هذه الخيل تنازع أنفسها أصحابها كما تنازع هذه الظماء من الأبل أنفسها أصحابها في شرب الماء ، والحضر والاحضار : الابراع ، فاستدرت: جادت بدرتها في السير ،

<sup>(</sup>١٩) ديوان عامر بن الطفيل ص ٣٥٠.

<sup>.</sup> ٧٧ ديوان عامر بن الطفيل ص ٧٣ .

<sup>(</sup>٢١) الرائدات: التي ترود . تجيء وتذهب . وابابيل: جماعات. وتردي: من الرديات . وهو ضرب من العدو .

<sup>(</sup>۲۲) ديوان المزرد ص ١١ .

<sup>(</sup>٢٣) القربة : المؤثرة ، المكرمة ، لم تقتعد : لم تركب، غير غارة : الا في غارة . الم تمتر : لم ترضع ، واصل المرى مسح الضرع ليدر . الطبيين : مفردها طبي وهو من الفرس بمنزلة الثدي من المرأة، والسلائل: الاولاد .

ا(۲٤) ابن رشيق: العمدة ١/٩١ .

<sup>(</sup>٢٥) الحارات بن النعمان . والجون : الحصان الاسود . انظر شعر علقمة في مختار الشعر الجاهلي للاعلام .

وكان اشراف العرب يخدمون الخيل بأنفسهم ، ولا يتكلون على سواهم في خدمتها ، وكانوا يفتخرون بكثرة العناية بها ، حتى عد ذلك مأترة من المآثر التي يعتزون بها ، فكانوا يمرنونها على أكل قديد اللجم ، فاذا اجدبوا وقل الحليب اطخموها منه ، كما كانوا يسقونها الماء الدافيء أيام الشتاء (٢٦) ، وكان السهر على العناية بها مثار اعجاب الشعراء الذين كانوا يتخذون من ذلك موضوعا للمدح ، ومما مدح الاعشى به هوذة بن على الحنفي قوله (٢٧):

جيادك في الصيف في نعمة تصان الجلال وتعطى الشعيرا(٢٨)

وكانوا لا يثقون بأحد في خيلهم الا بأولادهم ونسائهم ، وهذا دليل حرصهم عليها ،لان الاعتناء بها ، والمحافظة عليها ، محافظة على المرء نفسه . يقول الكلحبة العُرني (٢٩) :

وقلت لكأس: ألجميها فانما نزلنا الكثيب من زرود لنفزعا(٣٠)

وهذا بشر بن أبي خازم يروي لنا اهتمام العرب بالخيل منـــذ قديم الزمان ، وكيف انه وجد في كتاب بني تميم تلك التقاليد ، ليصل من ذلك الى مدح خيل قبيلته ، وثباتها في الحرب ، فقال(٢١):

<sup>(</sup>٢٦) الجزائري: نخبة عقد الاجياد ص ٢٢٣٠

<sup>(</sup>۲۷) ديوان الاعشى: تحقيق محمد محمد حسين ص ٩٩

<sup>(</sup>٢٨) الجلال: جمع جل ( بضم الجيم ) وهو ما تلبسه الدابة لتصان به .

<sup>(</sup>٢٩) المفضل الضبى: المفضليات ١/٠٠

<sup>(</sup>٣٠) كأس: اسم أبنته . الكثيب : القطعة من الرمل مستطيلة

محدودية . زرود : موضع . الفزع هنا : الاغاثة وهو من الاضداد .

<sup>(</sup>۳۱) دیوان بشر بن ابی خازم ص ۷۸ .

وجدنا في كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار (٢٦)

ومن مظاهر اهتمام العربي بفرسه ، انه كان يلازمها ليل نهار ، وصيف شتاء ، وكان لا يسقيها الا الحليب ، ولا يطعمها الا من طعامه ، وفي ذلك يقول مالك بن نويره (٣٣) :

اذا ضيع الانذال في المحل خيلهم فلم يركبوا حتى تهيج المصايف كفاني دوائي ذا الخمار وصنعتي على حين لايقوى على الخيل عالف اعلل أهلي عن قليل متاعهم وأسقيه محض الشول والحي هاتف (٢٤)

ويقول طفيل الغنوي (٣٥):

ر(٣٢) لقد وجد هذا البيت في شعر بشر وفي شعر الطرماح . ولذلك اختلفوا في قائله منذ القديم . وفي معنى قوله المار خلاف . فقالوا : المعار . العارية ، والمعنى : لا شفقة لك على العارية . لانهال المسمن لك واحتجوا بالبيت الذي قبله ، وقال من رد هذا القول : المسار المسمن . يقال أعرت الفرس اعارة اذا سمنته . وقال الجوهري في صحاحه ج ٢ ص ٣٧٣ : والناس يرونه المعار من العارية وهو خطأ . قال ابو عبيدة : هذا البيت للطرماح ولهم يروه الطوسي لبشر ، عكرمه : قال ابو عبيدة : هذا البيت للطرماح ولهم يروه الطوسي لبشر ، قلم ينكره ونسبه قال الإنباري وقرأته على احمد بن عبيد لبشر . فلم ينكره ونسبه صاحب اللسان ، تبعا للجوهري ، للطرماح . ونقل صاحب اللسان بيتانحوه شاهدا لقولهم أعرت الفرس اسمنته وهو :

أعيروا خيلكم ثم إركضوها احق الخيل بالركض المعار

والظاهر ان هذا البيت قديم جدا ، والله هو الذي حكى بشر انه وجده في كتاب بنى تميم ، فروى شطره الاخير .

ينظر الصحاح للجوهري جـ ٢ ص ٧٦٣ والمخصص ص ١٨٥

وشرح المرصفى للكامل ج ٤ ص ١٨٠ - ١٨٢ وديوان بشر بن أبي خازم ص ٧٨ .

(٣٣) ابن هذيل : حلية الفرسان ص ١٨٢٠

(٣٤) الشول: جمع شائلة وهي من الابل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر ، فجف لبنها ، والمحض: اللبن الخالص .

(٣٥) ديوان الطفيل الفنوي ص ٣٠٠

اني وان قل مالي لا يفارقني مثل النعامة في اوصالها طول(٢٦)

ويقول جعفر بن أبى كلاب فارس (حكَنْفه) الذي كان يقوتها بقوته اذا حل الشتاء ، ويلحفها بردائه عند اشتداد البرد في اللياليالي الباردة ، ويأمر الرعاة ليؤثرونها باللبن الخالص(٣٧):

اريغوني اراغتكم فاني وحذفة كالشجا تحت الوريد أسويها بنفسي أو بجزء فألحفها ردائي في الجليد أمرت الراغبين ليؤثراها لها لبن الخلية والصعود (٣٨)

ويقول عنترة في فرس أبيه شداد (٧٩):

فمن يك سيائلا عني فاني وجروة لا ترود ولا تعار<sup>(٤)</sup> مقربة الشتاء ولا تراهيا وراء الحي يتبعها المهار<sup>(13)</sup>

وقد تصل العناية بالخيل الى درجة رفيعة ، فتبلغ قيمتها في نفسس صاحبها مبلغا كبيرا ، فيفضلها على ابنائه ، ويشرب ما تبقيه من اللبن ، ويلبسها غطاء الرأس لعزتها ، قال متمم بن نويره (٤٢):

فله ضريب الشول الاسؤره والجل فهو مربب لا يخلع (٣٤)

(٣٦) شبه الفرس في طول الساق بالنعامة .

(۳۷) ابن هذیل: حلیة الفراسان ص ۱۸۲.

(٣٨) الخلية: التي تعطف على ولد غيرها لتدر . والصعود: التي تلقى ولدها لفير تمام .

(٣٩) ديوان عنترة: تحقيق عبدالمنعم عبدالرؤف شلبي ص ٧٨٠.

(٤٠) جروه بالكسر: اسم فرس شداد العبسي . ترود: تجول ، والخيل اذا أكرمت لا تترك تحول .

(١١) خص الشتاء لانه زمن المحل والجدب ، فالكرم فيه أمدح . أي انها للركوب دون النسل .

(٤٢) المفضل الضبي: المفضليات ١ / ٥٠

(٤٣) الضريب: اللبن الخالص • الشول: التي شولت البانها اي التفعت • يريد انه يسقى اللبن الخالص وما بقى سؤره لا يرده عليه . بل يشربه هو واهله .

وقد بالغ من اعتزاز العربي بفرسه ، انه كان يفضلها على زوجته ، فالاعرج المعنتى يتحدث عن امرأته التي تتفجع تارة ، وتتوجع اخرى ، تعيب عليه وتلومه ، ولكنه لا يعلم الشكوى ومبعثها ، ثم يعرف بعد ذلك أن زوجته تعيب عليه ايثار فرسه (الورد) عليها باللبن ، ويقول ان فرسه أفضل من زوجته ساعة الفزع ، ووقت الغارة ، فهو عدة دفاعه ، وفي المعركة يجزيه بما كان يعامله به من ايثاره باللبن فيقول (٤٤):

ارى أم سهل ما تزال تفجع تلوم وما ادري علام توجع تلوم على أن اعطي الورد لقحة وماتستوي والورد ساعة تفزع

وكما لام الاعرج المعنسّى زوجته ، لام عنترة أمرأته ، لذكرها فرسه، واعتراضها على سقائه اللبن ، واطعامه الطعام فقال :

لا تذكري مهري وما أطعمته فيكونجلدك مثل جلدالاجرب<sup>(٤٦)</sup> ان الغبوق له وأنت مسوءة فتأوهي ما شئت ثم تحوبي<sup>(٤٧)</sup>

وكان الفارس يطلق عليها لفظ « صاحبي » لمصاحبتها له في غزواته وصيده ، قال متمم بن النويرة(٤٨) :

ولقد غدوت على القنيص وصاحبي نهد مراكله مسيح جرشع (١٤٩٠ ووصلت منزلتها في نفسه الى درجة التقديس ، فكان يخشى عليها

<sup>(</sup>٤٤) ابو تمام: الحماسة: شرح المرزوقي ١/٩٣٣

<sup>(</sup>٥٥) ديوان عنترة ص ٢٠

<sup>(</sup>٢٦) ينذرها بالبعد عنها ، وهجران فراشها ان هي ذكرت هذا الهر وما يطعمه .

<sup>(</sup>٧٤) الفبوق: شراب العشبي . ومسوءة محزونة . والتحوب: التوجع .

<sup>(</sup>٤٨) المفضل الضبى: المفضليات ١/٩١.

<sup>(</sup>٩) النهد: التام . المراكل: جمع مركل بفتح الميم والكاف وهو وهو موضع رجل الفارس من حيث الفرس . المسح: السريع العدو . الجرشع: الفليظ .

كل امر ، فيعلق لها التمائم والادعية خوف الحاسدين ، كقول خفاف بن نديه :

يعقد في الجيد عليه الرقى من خيفة الانفس والحاسد(٠٠)

وقد تغنى العربي بامتلاكه الفرس ، وقد كان من تقاليده ألا يبيع فرسه مهما تعاظمت الاحوال • وضاقت به المسالك ، لان في ذلك مثلبة لا تدانيها مثلبة ، وهذا ما يوحي بالثقة الاكيدة التي تغمر قلب العربي ، والاعتقاد الراسخ بحبه لهذا الحيوان الاصيل العربق ، وقد تخصص فريق من الشعراء في اوصافها •

وقد ذكر الاصمعي ، ان ثلاثة من العرب لا يقاربهم احد في وصف الخيل : ابو دؤاد الايادي والطفيل الغنوي والنابغة الجعدي • فاما ابو دؤاد فكان على خيل النعمان بن المنذر ، والطفيل كان يركبها وهو اعزل الىأن كبر ، والجعدي سمع اوصافها من اشعار اهلها فاخذها عنهم (٥٠) •

وقال ابو عبيدة: ان ابا دؤاد اوصف الناس للقرس في الجاهلية والاسلام، وبعده طفيل الغنوي، والنابغة الجعدي، وكان ابو عبيدة عالما باوصاف الخيل وكان يقول: ما التقى فررسان في جاهلية ولا اسلام، الاعرفتهما وعرفت فارسيهما (٢٠٠٠) • وقال أبن الاعرابي: لم يصف أحد قط الخيل الا احتاج الى ابي دؤاد، وقد لقب بنعات الخيل لانه احسن نعتها (٣٠٠) •

والخيل العتاق ، تعتبر من اسرة الفارس ، فهو يحبها اشد الحب، ويرعاها احسن الرعاية ، ويديم النظر اليها من كل ناحية ، وفي كـــل حركة ، وهو يسميها كما يسمى اولاده بما يملأ نفسه حبا اذا دعاها .

<sup>(</sup>٠٠) الاضمعي: الاصمعيات ص ٢٠

<sup>(01)</sup> ابن قتيبة: الشعر والشعراء ص ٦٩

<sup>(</sup>٥٢) الجزائري: نخبة عقد الاجياد في الصافنات الجياد ص

<sup>(</sup>٥٣) نفس المصدر .

وقد لا يكتفي العربي باوصافه هذه ، وانما يحـــاول ان يستدق في الوصف، ، ويطيل من مناحيه ، فيتناول اعضاءها وقوتها • وقد دارت اوصافها في شعرهم ،فلم يكادوا يتركون عضوا من اعضائها الا وصفوه، كما اهتموا بتربيتها في السن ، وتسمية اعضائها ، والوانها ، وشياتها ، وغررها ، وحجولها ، ودوائرها ، وما قيل في طبائعها وعاداتها ، والمحمود من صفاتها ، ومحاسنها ، والعلامات الدالة على جودتها ،ونحانتها ، وعد عيوبها التي تكون في خلقها ، وجريها ، والعيوب التي تطرأ عليها ، وقد زخرت كتب الادب بذلك وافرد لها المصنفات (٥٤) .

ومما جاء في معلقة امريء القيس قوله(٥٠):

وقد اغتدى والطير في وكناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكل(٥٦) مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمو دصخر حطه السيل من عل (٧٥) كميت يزل اللبد عن حال متنه كما ذلت الصفواء بالمتنزل (٨٠)

مسلح اذا ما السابحات على الونى اثرن غبارا بالكديد المركل (٩٥)

ا(١٥٤) ابن سيدة: المخصص ٦/ ١٣٥ والثعالبي: فقه اللغة االابواب السابع عشر والعشرون .

<sup>(</sup>٥٥) ديوان امريء القيس ص ١٩

<sup>(</sup>٥٦) الوكنات: جمع وكنة وهو الموضع الذي يأوى اليه الطائر. المنجرد: الفرس القصير الشعر ، وهو من وصف عتاق الخيل . الاوابد: جمع آبد: وهي الوحوش النافرة . اي انه لسرعته يقيد الوحوش في الفاوات فلا تفوقه لسرعته . الهيكل: العظيم الخلقة .

<sup>(</sup>٥٧) مكر: يحسن الكر ٠ مفر: يحسن الفر . الجلمد: الجلمود وهو الحجر الصلب . من عل : من مكان عال .

<sup>(</sup>٥٨) كميت: احمر اللون . والحال: موضع اللبد من ظهره . والصفواء: الصخرة الملساء . والمتنزل: الموضع المنحدر .

<sup>(</sup>٥٩) المسح: الكثير الجرى . والسابحات: الخيل تبسط ايديها إذا عدت . والوني : الفتور . والكديد : الارض الصلبة أو الفليظة اللر تفعة . والمراكل: الذي أثرت فيه الحوافر ، وأثارت غباره ، وقيل الذي يركل بالرجل.

على العقب جياش كأن اهتزامه اذا جاش فيه حكميثه غلى مرجل (١٠) يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوى باثواب العنيف المثقل (١١) درير كخذروف الوليد أمراه تقلب كفيه بخيط منوصال (١٢) له ايطلا ظبى وساقا نعامة وارخاء سرحان وتقريب تنفل (١٢)

كما جاءت قصيدة الاسعر الجعفي مصداقا لما ذكرناه • فهو من خلال أبياته يصف فرسه ، معتزاً بها ، بل معتزا بالخيل كلها (٦٤) •

ولقد علمت على تجشمي الردى إن الحصون الخيل لامدر القرى (١٥٠) راحوا بصائرهم على اكتافهم وبصيرتي يعدو بها عتردوأي (٢٦٠)

(٦٠) العقب: هو عقب الانسان: اي اذا غمرته بالعقب جاش وقيل: العقب جرى .

(٦١) ، (٦١) الخف الخفيف والصهوات : جمع صهوة وهيموضع اللبد من ظهر الفرس . ويلوى باثواب العنيف : يذهب بها من شدة عدوه والمثقل : الثقيل الذي لا يحسن الركوب . يقول يسقط الفلام الخف عن ظهره من سرعة عدوه وشدة دفعه ، ويخاف الثقيل ان يصرعه لدورانه فيشبت على ظهره ، ولا يثبت عليه ثوبه . الدرير من الخيل ومن كل الدواب : السريع الخفيف . والخدروف : الدوارة يلعب بها الصبي ، يشدها بخيط في يديه . وهي سريعة المر . والموصل : الذي اخليق وتقطع من كثرة اللعب به ، فوصل .

(٦٣) أيطلا الظبي: خاصرتاه ، وارخاء السرحان: جرى الذئب. والتتفل: ولد الثعلب ، والتقريب: وضع الرجلين موضع اليدين ،

. ١٥٧ الاصمعي: الاصمعيات ١٥٧ .

(٦٥) تجشم الردى: ركوبه على كره ومشقة . وافي كثير من روايات البيت على تجنبي الردى ، يريد انه يتحاشى الهلاك . المدر : الطين اليابس .

(٦٦) البصيرة: ما استدار من الدم مقدار الدرهم ، العتكد: بفتح التاء وكسرها: الفرس الشديد التام الخلق ، السريع الوثبة ، المعد للجري ، ليس فيه اضطراب ولا رخاوة ، الواى: الطويل من الخيل وقيل: الصلب . يعني انهم حملوا دم ابيهم على اكتافهم وتركوا طلب الثأر فجعلوه ظنهم ، واخذوا الدية ، فصارت عارا ، وبصيرتي: أي ثاري قد حملته على فرس لاطالب به .

نهد المراكل مدمج ارساغه عبل المعاقم ما يتبالى ما أتى (١٦) اما اذا استقبلته فكأنه باز يكفكفان يطير وقدرأى (١٨) واذا هو استدبرته فتسوقه رجل قموص الوقع عارية النسا (١٩) واذا هو استعرضته متمطرا فتقول هذا مثل سرحان الغضا (١٠) اني رأيت الخيال عزا ظاهرا تنجى من الغمى ويكشفن الدجى (١٧) ويبتن بالثغر المخوف طلائعها ويثبن للصعلوك جمة ذى الغنى (٢٢)

وكانت للعرب معرفة حسنة في شــؤون الخيل واحوالهـا ، لم يسبقهم اليها سواهم ، لعنايتهم بافراسهم • وقد اكثر الشعراء من ذكرها، فوصفوها في اشعارهم ، وما ذاك الالانهم امة جلاد وكفاح ، الخيــل أول عدتهم في القتال ، والذود عن حقيقتهم • فهي حصون منيعــة ، يتحصنون بها ، ومعاقل امينة يلتجأون اليها •

وقد وضعت العرب لعتاق الخيل اسماء تدل على عتقها وكرمها في الوصاف مخصوصة فمن ذلك «الطّرف» وهو الحسن الطويل ، المقابل في الجياد من أبويه الذي حسن في المرآة ، و «اللهموم» وهو الجيد الحسن الخلق،الصبّبور على العدو،الذي لا يسبقه شيء طكبه، ولا يدركه من تبعه ، و «العنجوج» الجيد الخلق ، الحسن الصورة في طول ، و «الهدلول» الطويل القوي الجسيم ، و «الذيبّال» الطويل الذب ، و «الهيكل» العظيم الخكاق ، الحسن المنظر ،

<sup>(</sup>٦٧) المراكل جمع مركل: بفتح الميم والكاف وهو حيث يركل الراكب العالبة برجله 4 يحركها للركض والنهد: التام الجسيم المعاقم: المفاصل والعبل: المتلىء.

<sup>(</sup>٦٨) الباز: ضرب من الصقور يصاد به .

<sup>(</sup>٩٩) قموص الوقع: من قماص الفرس ، يقال قمص الفرس وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجليه .

<sup>(</sup>٧٠) متمطرا: مسرعا ، السرحان: الذئب .

<sup>(</sup>٧١) الفضا: شجر .

<sup>(</sup>٧٢) يشنبن : يعطين من الاثابة . الجمة اصلها معظم الماء .

و « النهد » الجواد العظيم ، الشديد الاعضاء ، و « الجرشي » العظيم الخلق ، الواسع البطن ، الواسع الضلوع ، و « السيّلهب » الطويل المقاصّ الطويل القوائم و « الحنذيذ » الجسيم من الخيل وهو من الاضداد ، و « الخارجي » هو الجواد العتيق بين ابوين هجينين ، و « المثرّب » الكريم على اهله المخالط بالعيال ، المرتبط قريبا لعزته ، « البحر » الكثير الجري الذي لا يفتر ، واول من تكلم في ذلك رسول الله (ص) ، ركب فرساً لابي طلحة ، فقال : انا وجدناه بحرا ،

و « المسوسم » الذي خُصَ بعلامة يتميز بها عن غيره • و «الاجرد» القصير الشعر ، والانثى جرداء ، والجميع منها : الجرد • و «الشطب» الحسن القد • « الاقود » الطويل العنق • و « الضبور » الذي يصفت يديه اذا جرى ، وهو من احسن جري الخيل ، واسم ذلك الجري ، الضبر ° • و « الضبرم » هو من الخيل الذي لا يبالي أفي حرَ ن حرى أم في سهل ، وكأنه لهيب النار •

و « السابح » الذي يسطو بيديه قد ما اذا جرى ، و « المناقل » السريع نقل القوائم في جريه ، و « المطهم » التام الحسن الخلق ، و « الطموح » السامي الطرّف الحديد النظر ، و « الشيّظم » الحسن الطويل ، و «الاقب » المنطوي الكشيّح الضامر ، و «المخبب» البعيد ما بين الريّج اين من غير فكج ،

وهناك صفات اخرى يمكن الرجوع اليها في كتاب حلية الفرسان.

وكما اسلفنا فقد تخصص قسم من الشعراء في اوصافها، واشتهارهم بذكر اعضائها ، ومميزاتها ، فكان أبو دؤاد الايادي الذي قال اكشر اشعاره فيها • وطفيل الغنوي الذي اعتبر من اوصف العرب للخيل حتى سموه طفيل الخيل لكثرة وصفه اياها ، كما انه كان يُدخل وصفها في

<sup>(\*)</sup> اعتمدت في هذا الفصل على ابن هذيل الاندلسي في كتابه حلية الفرساذ وشعار الشجعان ، وعلى كتاب انساب الخيل لابن الكلبي •

كل باب من ابواب شعره .

وقد حفلت كتب اللغة بالاضافة الى كتب الادب والتاريخ باسماء الخيل ، وخلقها ، ودوائرها ، وما يستحب منها ، وما يكره فيها ، والوانها الى غير ذلك مما يتعلق باحوالها ، واشكالها ، واوصافها • وفي هذا ما يدل على ان امة العرب كانت امة حرب وضرب • وجدت في مفازات الصحراء مجالا لبطولاتها ، فكان هذا الديوان الكبير من الشعر ، وهذا الكتاب الضخم من الخطب ، والامثال والحكايات يحفل بهذه الاسماء، ويمتليء بهذه المرادفات والنعوت ، ليدل على قوتهم وجبروتهم •

## الخيل في الحرب:

ليست دراستنا للخيل في هذا المجال دراسة مفصلة تجمع كل ما قاله العرب فيها، وما يتصل باحوالها، واوضاعها، واصنافها، والوانها، وامراضها، لان ذلك يستلزم منا وقتا طويلا، واسفارا كبيرة، ولكننا سنتنظرق في حديثنا لما قاله الشعراء عنها، وتحدثوا به في مجال الحرب، وما تقوم به من ادوار في حياة الفارس، فوزا او هزيمة، ولخطورة هذه الادوار، نجدها اخذت نصيبا وافرا في شعر الحرب، وشعلت حيزا وأسعا من حياة الصراع في العصر الجاهلي وسيا وأسعا من حياة الصراع في العصر الجاهلي والمناهدين العرب المناهدين العصر الجاهلي والمناهدين والمناهدين العرب المناهدين العصر الجاهلي والمناهدين العصر الجاهلي والمناهدين المناهدين ال

والخيل من اولى معدات الحرب ، واشدها حاجة وقت الشدة ، وعلى مدى قوتها وخبرتها بالحرب تكون درجة القتال ، وعلى ثباتها في المعركة تتوقف نتائج المعارك ، فطبيعة الحياة القاسية برمالها المحرقة ، وافقها الممتدة عبر مضارب الخيام الشامخة ، وسط الصحارى المحلة بكل شمم، جعلت العربي في باديته يرتبط ارتباطا وثيقا بها ، لانها عنوان بارز من حياته الصعبة المضطربة بالاحداث ، الزاخرة بالحروب ، المفعمة بالغارات ، خقت منه انسانا يحسن الفروسية ، لانه بفضلها يدرك غايته ، وبسرعة خيله يتعقب اثار خصمه ، وبمهارتها وذكائها يتمكن من تسديد الضربة الصائبة الى قلب عدوه ،

وقد امن الفارس صداقة فرسه ، واطمأن الى وفائه ، فهو انيسه في المغامرة ، وصاحبه في السرى ، ورفيقه في الحل والترحال ، وقد لمس العربي تلك الصداقة في اشد محنه ، وتذوقها في احرج ساعاته ، وعرفها في التماع الاسنة ، وتحت ظلال السيوف ، يبثه شكواه ، ويقاسمه احزانه ، وقد كان يجيش في نفوس الفرسان احساس عميق نحو خيولهم التي تعيش معهم حين تنال منها سيوف الاعداء ورماحهم ، وكثيرا ما كانوا يصورون آلامها وجروحها الجسدية والنفسية

فازو"ر من وقع القنا بلبانه وشكا الي" بعبرة وتحمحم (٤٤) لو كانيدري ما المحاورة اشتكى ولكانلوعكم الكلاممكليمي (٥٧)

لقد رفع عنترة جواده في هذا الموقف الى درجة الشعور الانساني ، والادراك الحقيقي ، لان الشكاية لا تصدر الا من عاقل ، وشكاية فرس عنترة عبرة تتحدر من عين هذا الفرس الاصيل ، وحمحمة تنبعث من صدره وهو يمر بمرحلة الازورار ، فاراد الاعتذار فتمكن من التعبير ، واجاد عنترة التصوير بادق صوره ، لأن فرسه عمدته في الحرب ، وحصنه الذي يتحصن به •

وقد يمنح الفارس فرسه صفة اخرى من صفات الانسانية ، وهي نداؤها للفرسان باظهار شجاعتهم ، ودعوتهم الى الثبات والصمود في القتال ، اذا وجدتهم يولون الادبار ، ويصور لنا الحارث بن وعلة الجرمى هذه الصورة فيقول (٢٦) :

ولما سمعت الخيل تدعوم قاعسا تطالعني من تُعْرة النحر جائر (٧٧)

<sup>(</sup>۷۳) ديوان عنترة ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٧٤) المحاورة: المراحعة.

<sup>(</sup>٧٥) ازوار: مال . والتحمحم: صوت مقطع ليس بالصهيل .

<sup>(</sup>٧٦) اللفضل الضبى: المفضليات ١٦٤/١

<sup>(</sup>٧٧) مقاعس: اراد بني مقاعس . تطالعني: طلع مني وارتفع يعني فزعا . ثفرة النحر: النقرة في أعلى الصدر . الجائر حر يؤذي الجوف عند الجوع .

وهي الى جانب كل ما تقدم ، تثبت في الحرب ، ولا تتألم حتى اذا جرحت ، لانها عريقة النسب اصيلة .

قال ربيعة بن مقروم (٧٨):

وجُـردا يُقرَّبن دون العيال خلال البيوت يلكن الشكيما (٢٩) تُعوَّد في الحرب أن لا براح اذاكُلمّت لا تشكيّ الكلوما (٨٠)

والخيل تخوض الحرب كما يخوضها الفارس ، وتخرج منها محجلة الايدي دما بعد وطئها القتلى ، وهي بعد هذا تأتي بالغنم فمن يعرف ايامها تعقبه الخير • قال الطفيل الغنوى(٨١):

طوامح بالطرف الظراب اذا بدت متحجكة الايدي دما بالمتخصّب (۸۲) وللخيل ايام فمن يصطبر لها ويعرف لها يامها الخير تعقب (۸۳)

وقد يدعو الفارس فرسه الى التأسي والصبر اذا شعر بوقع الرماح عليه ، لينالا شرف النصر معا كقول عامر بن الطفيل (٨٤):

الست ترى ارماحهم في شرعاً وانتحصان ماجدالعرق فأصبر (٨٥)

(٧٨) المفضل الضبي: المفضليات ١٨٣/١.

(٧٩) الجرد: الخيل القصيرة الشعر . يقربن دون العيال: يؤثرن ويفضلن بالاكرام . يلكن: يمضفن • الشكيم: لسان اللجام .

(٨٠) كلمت: جرحت ، الكلوم: الجروح ، يقول اذا جرحت صبرت ولم تبرح .

(٨١) ديوان الطفيل الغنوي: ص ١٥ - ١٦.

(٨٢) واحد الظراب: ظرب ، أي يطمحن الى الجبال ينظرون اليهن ، محجلة الايدي دما: يريد إنها خاضت الدماء ووطئت القتلى فبلغ الدم منها المخضب أي موضع الخضاب .

(٨٣) قال الاصمعي: يقول الخيل تأتي بالفنم . فمن يعرف لها ايامها الخير اعقبنه . قال والخير صفة للايام كأنك قلت وللخيل الخير فمن يعرف لها ايامها تعقبه الخير .

(٨٤) ديوان عامر بن الطفيل ص ٦٢ .

(٨٥) يخاطب فرسه يقول: انا صابر على ما يرد علي من الرماح المشرعة نحوي . وانت فرس كريم شريف العرق ما ضرب منه هجين ناصبر معى .

وكثيرا ما كان الفارس يستشهد بالخيل على بلائه في المعركة ، وبطولته ويضفي عليها صفة العلم والدراية فيقول زيد الخيل (٨٦) . والخيل تعلم أنى كنت فارسها يوم الاكس به من نجدة روق

وقد يطلقون لفظ الخيل احيانا وهم يقصدون الفارس لتلازم المعنى واتفاقه • قال دريد بن الصمة يرثي اخاه(٨٧):

تنادوافقالوا: اردت الخيل فارسا فقلت أعبدالله ذلكم الردي (۸۸) فطاعنت عنه الخيل حتى تبددت وحتى علاني حالك اللون اسود (۹۸)

وقال وداك بن ثميل المازني يتوعد شيبان ويتهددهم (٩٠): رويد بني شيبان بعض وعيدكم تلاقوا غدا خيلي على سفوان (٩١) تلاقوا جيادا لا تحيد عن الوغى اذا ما غدت في المأزق المتداني (٩٢)

وللخيل كر في الحرب يباهى به اوكسبها في الحرب غنيمة يفخر بها اوفي ذلك يقول الحصين بن الحمام المري (٩٣):

فليت ابا شبل رأى كر خيلنا وخيلهم بين الستار فأظلما (٩٤) نظاردهم نستنقذ الجرد كالقنا ويستنقذون السمهري المقوما (٩٥)

<sup>(</sup>٨٦) ديوان المعاني: ج ٢ ص ٤٩ .

ا(۸۷) حماسة ابي تمام المرزوقي: ص ٨١٦ والاصمعيات ص ١١٣

<sup>(</sup>٨٨) الردى: الهالك من الردى وهو الهلاك .

<sup>(</sup>٨٩) اسود: بالرفع وهو اقواء . وكلمة الخيل في البيت الاول الفرسان وكذلك في البيت الثاني .

<sup>(</sup>٩٠) أبو تمام: الحماسة شرح المرزوقي ١/٧٧/١

<sup>(</sup>٩١) سفوان: اسم ماء قالوا هو من البصرة على اميال.

<sup>(</sup>٩٢) الراد بالخيل: الفرسان والمعنى: تلاقو فرسانا كراما لا تمل الحروب، ولا تعدل عنها اذا ابتكرت في مضيق منها، تتلاحم فيلم الفرسان وتتدانى فيه الإبطال والشجعان.

<sup>(</sup>٩٣) المفضل الضبي: المفضليات (٩٣)

<sup>(</sup>٩٤) الستار واظلم: موضعان.

<sup>(</sup>٩٥) الجرد: الخيل قصيرة الشعر . السمهري: الرمح يقول نغنم منهم خيلهم ونترك في اجسادهم رماحنا اذا طعناهم فهم يحاولون اخراحها .

ويقول الافوه الاودي يصف صولة فرسه في الحرب وكرها على العدو (٩٦):

ان يَجُلُ مَهري فيكم جولة فعليه الكر فيكم والغوار كشهاب القذف يرميكم به فارس في كفه للحرب نار

ومن عادة الخيل الاصيلة ان تُبقى من عدوها بقية لوقت الحاجة. كما انها اذا علمت بانه سيغار عليها \_ وكانت عطاشا \_ شربت من الماء بعض الشرب . والبعض الآخر لا تشرب الماء البتة ، لما تلاقيه من الشدة اذا حورب عليها .

والى ذلك يشير الكلحبة اليربوعي صاحب العرادة عندما جاءه ، نذير الحرب • وكانت فرسه قد سقيت ملء الحوض ماء • فلملطمة الجمها وركب ظلعت فقال (٩٧):

فان تنج منها يا حزيم بن طارق فقد تركت ماخلف ظهرك بلقعا (٩٩) و نادى منادي الحي ان قد اتيتم وقد شربت ماء المزادة اجمعا (٩٩) وقلت لكأس: الجميها فانما نزلنا الكثيب من زرود لنفز عا (١٠٠) كأن بليتيها وبلدة نحرها من النبل كراث الصريم المنزعا (١٠١)

<sup>(</sup>٩٦) ديوان الافوه الاودي في الطرائف الابية ص ١٢.

<sup>(</sup>٩٧) المفضل الضبي: المفضليات ١/٩٧

<sup>(</sup>٩٨) حزيم: ترخيم حزيمة . البلقع ألاجرد الذي لا شيء فيه. يقول أن نجوت منها فقد ذهبت بحالك ، والعرب كثيراً ما تسند عملها الى الخيل ، لانهم عليها فعلوا وادركوا .

<sup>(</sup>٩٩) المزادة: اناء كبير من جلد يتزود فيه الماء • يقول اتساهم الصريخ وقد شربت فرسه فعاقها من الجري ، فهو يعتذر عن انفلات حزيمة منه .

<sup>(</sup>١٠٠) كأس: اسم ابنته ، زرود: موضع ، الفزع: الاغاثة وهو من الاضداد .

<sup>(</sup>١٠١) الليت: بكسر اللام صفحة العنق ، بلدة النحر: ثفرته وما حولها ، الكراث: نبت ، الصريم: قطع من الرمل ، المنزع: المنزوع: لان

فادرك ابقاء العرادة ضلعها وقد جعلتني من حزريمة اصبعا (١٠٢)

وقد تفنن الشعراء الفرسان في اوصاف خيلهم ، وتصوير جريها ، وما تفعله بالارض ، وما تثيره من غبار ، وما تسحقه من حصى ، فيتطاير الغبار كالدواخن ، ويتفتت الحصى كذرى البرد الساقط ، وعليها الفرسان تنحدر بهم من مرتفع الى ثنية ، وتجنح بهم من واد الى سهل • قال الطفيل الغنوي (١٠٣):

كأن سكدا قطن النوادف خلفها اذا استودعته كل قاع ومذنب (١٠٤) اذا هبطت سهلا كأن غُباره بجانبه الاقصى دواخن تنضب (١٠٥) كأن رعال الخيل لما تبددت بوادي جراد الهبوة المتصوب (١٠٦) وهصن الحصى حتى كأن رضاضه ذرى برد من وابل متحلب (١٠٧) يبادرن بالفرسان كل ثنية جنوحاكفراط القطا المتسرب (١٠٨)

ان اهتمام العرب بتنشئة ابنائهم على الخيل ، وتعويدهم على

ساق الكراثة تكون في الرمل فاذا انزعت اشبهت السهم . يصف كثرة ما اصاب فرسه من السهام .

(١٠٢) المبقية من الخيل: التي تبقى بعض جريها تدخره ، الظلع، العرج والفمز في المشي ، يقول إن شرب العرادة اضعف جريها ، فغلب ظلعها إبقاءها ففاتها حزيمة وهو قيد اصبع منها ،

(١٠٣) شعر الطفيل ص ١٠٣)

(١٠٤) يقول كأنها تنشر ملاءة من الفبار . والمذانب مجاري الماء الى الروضة والواحد مذنب .

(١٠٥) تنضب: شجر له دخان البيض .

(١٠٦) الرعلة: القطعة ، بواديه: اوائله ، والهبوة: الغبرة ، مقال ما هاج جراد الا هبت أو هاجت هبوة ،

(۱.۷) الوهص: شدة الوطىء • رضاضه: ما ترضض منه وتكسر • ذرى برد: يريد اعاليه • يعنى المطر •

(١٠٨) جنوحا: جنوحا: جنحن الى الارض قليلا . والفارط ما سبق . والمتسرب التي تمضي سربة سربة أي قطعة قطعة . والثنية: المطلع في الجيل والطريق المنحفر في الربوة .

ركوبها ، كانت ضرورة تحتمها الظروف القاسية ، وكانت هذه التنشئة وقفا على ابناء العرب من ذوي النسب فقط ، اما العبيد فعملهم يقتصر على الرعي والخدمة ، وكانت رياضة ركوب الخيل من الخصال التي ينشأ عليها الشباب في البادية ، ويظلون محتفظين بها ، معتزين باصولها ، لانها دليل على الحيوية والنشاط ، والى ذلك يشير امرؤ القيس في قوله (١٠٩) :

واصبحت ودعت الصباغير انني اراقب خلات من العيش اربعا فمنهن قولي للندامي ترفعوا يداجون نشاجامن الخمر مترعا (١١٠) ومنهن ركض الخيل ترجم بالقنا يبادرن سربا آمنا ان يفزعا (١١١)

كما ان التدريب على القتال ، كان يستوجب الخيل ، ولم تكن الخيل - لارتفاع ثمنها - ميسرة لكل من يطلبها، ولذلك نجد انها اقتصرت على ابناء العرب وحدهم ، والذين يستطيعون الحصول عليها، وكما كان الاهتمام باصالة الفارس ، كان الاهتمام باصالة الفرس وكما كان العربي يتغنى ببطولته في المعركة ، وبلائه في الحرب ، كان يتغنى ببلاء فرسه ، لانها تهزم القوم ، وترفع احساب من صبر في الحرب ، بيلاء فرسه ، لانها تهزم القوم ، وترفع احساب من صبر في الحرب ، وهي بعد ذلك تلاقي الغنيمة ، وتنجى مكن " تضيق به السبل • قال الحمام المري (١١٢) :

فالحقن اقواما لئاما باصلهم وشيدن احسابا وفاجأن مغنما (١١٣)

<sup>(</sup>۱.۹) ديوان امرىء القيس ص ٢٤٠٠

الشرب . ومترع: مملوء . الشرب . ومترع: مملوء .

<sup>(</sup>١١١) ترجم بالقنا: اي تعدو عدوا شديدا . والسرب: الحي .

<sup>(</sup>١١٢) المفضل الضبي: المفضليات ١٧/١.

<sup>(</sup>١١٣) قوله الحقن : يعني الخيل : هزمت قوما وصفهم بالخور ، للؤم اصولهم . وشيدن احسابا : أي رفعنها وإعظمن ذكرها يريد بذلك من صبر في الحرب ، وقوله فاجأنا مفنما : لقينه .

وانجين من ابقين منا بخطـة من العذر لم يدنس وان كان مؤلما (١١٤) وقد بلغ من اعتزاز الفرسان بخيلهم ، ان فريقا من الشعراء كانوا يفتتحون قصائدهم بذكرها .

قال يزيد بن الحذاق (١١٥):

اعددت سبحة بعدما قرحت ولبست شكة حازم جلد (١١٦) وقال قصيدة اخرى يتهدد بها النعمان وقدد افتتحها بذكر فرسه (١١٧):

الاهل اتاها ان شكة حازم لدي وأني قدصنعت الشكموسا (١١٨٠) كما افتتح الحارث بن عباد قصيدته المشهورة بقوله (١١٩٠):

قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال (١٢٠) وقال عامر بن الطفيل (١٢١):

افراسنا بالسهل بدلن مذحجا ذرى سعف شكتا وبانا وعرعرا (١٣٢)

وقد اكثر الشعراء من وصف الخيل ، وتفننوا في تصوير ذلك ، وقد استحسن العرب تشبيه الفرس بالظبي والسرحان والنعامة ، ويعتبر امرؤ القيس اول من فعل ذلك بين الشعراء الذين وصلت

<sup>(</sup>١١٤) من العدر: أي من ابقته هذه الحرب فقد اتى بعدر لانه قد أبلى . وقوله لم يدنس اي لم يفر فيكون ذلك عارا عليه وان كان قد الم .

٠ ٩٦/٢ : المفضل الضبي : ٢/١٥)

<sup>(</sup>١١٦) الشكة: السلاح .

<sup>(</sup>١١٧) اللفضل الضبى: المفضليات ٢/٧١

<sup>(</sup>١١٨) الشموس: اسم فرسة .

<sup>(</sup>١١٩) الاصمعي: الاصمعيات ص ٦٧.

<sup>(</sup>١٢٠) النعامة : إسم فرسة ، لقحت : حملت .

<sup>(</sup>۱۲۱) ديوان عامر بن الطفيل ص ٧٠٠

<sup>(</sup>١٢٢) السعف: رؤوس الجبال . الواحدة سعفة ، يريد لحقتهم بالجبال . الشث: نبات طيب الريح . البان: شجر معتدل القوام ، يؤخذ من حبه دهن طيب . العرعر: شجر يشبه السرو لا ساق له وينبت في الجبال .

اشعارهم الينا، وعده العلماء مثلا يقاس عليه، ويحتب كم في السبق والتخلف اليه (١٢٣).

له ايطلا ظبي وسـاقا نعامة وارخاءسرحان وتقريب تتفل (١٢٤) واعقبه الشعراء فقال طفيل الغنوي (١٢٥):

كأنه بعد ما صدرن من عرق سيد تمطر جنح الليل مبلول (١٢٦) وقال أيضا (١٢٧):

وفينا رباط الخيــل كل مطهم رجيل كسرحان الغضا المتأوب (١٢٨) وقال طرفة بن العبد (١٢٩):

وكري اذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتورد(١٣٠)

وقال الاسعر الجعفي يصف فرسه (١٣١): واذا هو استعرضته متمطرا فتقولهذا مثل سرحان الغضا (١٣٢)

<sup>(</sup>۱۲۳) ديوان امرىء القيس ص ۲۱.

<sup>(</sup>١٢٤) شبه خاصرتي الفرس بخاصرتي الظبي ، لانه ضامر . وشبه ساقيه بساقي النعامة ، لانها قصيرة الساقين صلبتهما ، طويلة الفخذين . وشبه ارخاءه \_ وهو سيس ليس بالشديد \_ بارخاء الذئب . التنفل : ولد الثعلب .

<sup>(</sup>١٢٥) ديوان الطفيل الفنوي ص ٣٣ .

<sup>(</sup>١٢٦) صدرن اي سبقا بصدره ، ويقال تمطر عني أي غلبني ذهابا . والمتمطر في العدو أن يذهب في الارض ، والسيد : الذئب .

<sup>(</sup>١٢٧) ديوان الطفيل الفنوي ص ٥ .

<sup>(</sup>١٢٨) رباط الخيل: يريد أنهم يتخذون الخيل والمطهم من كل شيء: المحسن التام والرجيل: الشديد الحافر والسرحان: الذئب وذئاب الفضا . اخبث الذئاب .

<sup>(</sup>۱۲۹) ديوان طرفه ص ٥١ .

<sup>(</sup>١٣٠) الكر: العطف والرجوع . المضاف: الخائف والمدعور . محنبا: فرسا في يده انحناء . سيد: ذئب . المتورد: الذي يرد الماء .

<sup>(</sup>۱۳۱) الاصمعيات ص ١٥٨.

<sup>(</sup>١٣٢) متمطرا: مسرعا ، تمطرت الخيل ، ذهبت مسرعة .

اما صورها ، فقد جمع بعض العرب محاسنها في بيت واحد وهو قوله(١٣٣) :

وقد اغتدى قبل ضوء الصباح وورد القطا في الفلاة كثاث بصافي الثلاث رحيب الشالات قصير الثلاث طويل الشالات

والمقصود بصافي الثلاث اللون والعين والغرة ، ورحب الثلاث أي واسعها وهي البطن والمراد بها منحنى الضلوع الا الخاصرتين والانف والشدق ، وقصير الثلاث وهي الظهر ، وعسيب الذنب ، والرسغ ، وطويل الثلاث العنق والشعر والرأس (١٣٤) .

وكانوا يشبهونها بالطير في سرعتها • قال زيد الخيل (١٣٥) • اذا دفعت في يوم هيجا تتابعت خروج القواري الخضرمن خلل السيل (١٣٦) وقال النابغة الذبياني (١٣٧) :

والخيــــل تمزع غربــا في أعنتهــــا كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد(١٣٨)

كما انهم اطلقوا على عشرين عضوا من اعضائها تقريبا اسماءطيور، فقالوا الهامة وهو العظم الذي في أعلى الرأس وفيه الدماغ • والفرخ ، العظم الدماغ • والعصفور ، العظم

<sup>(</sup>۱۳۳) البخشي : رشحات المداد فيما يتعلق بالصافنات الجياد ص ١٢ .

<sup>(</sup>١٣٤) نفس المصدر.

<sup>(</sup>١٣٥) ابن قتيبة : المعاني الكبير ١/٢٤ .

<sup>(</sup>١٣٦) القواري: واحدتها قارية وهي طير اذا رأوه استبشروا بالمطر ، كأنه رسول الفيب او مقدمة السحاب .

<sup>(</sup>۱۳۷) ديوان النابغة ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>١٣٨) تمزع: تمر مرا سريعا . غربا: حدة ونشاطا . الشؤبوب: الدفعة من المطر ، ويريد الخيل الجياد التي هي في سرعتها كالطير التي تخاف أذى البرد فهي شديدة الطيران .

الذي تنبت عليه الناصية • والذبابة ، النكيته الصغيرة التي في انسان العين فيها البصر • والقطاة ، مقعد الردف • والغرابان ، رأسا الوركين فوق الذنب • والحمامة، القص • والصقر ، دائرة في الرأس ، والدجاجة، اللحم الذي على زوره بين يديه • والديك ، العظم النائي خلف الاذن • والنسر وهو ما ارتفع من بطن الحافر من اعلاه كأنه النوى والحصى •

ومن شدة تعلق العرب بالخيل حيكت حولها اساطير غريبة وامور عجيبة (١٣٥) • وكما عرفوا صفاتها والوانها فقد وضعوا لاعمارها اسماء • فقالوا عن الفرس اذا وضعته امه (مهر) ثم (فلو) فادا استكمل سنة فهو (حولي) ثم في الثانية (جذع) ثم في الثالثة (ثنى) ثم في الرابعة (رباع) وفي الخامسة (قارح) ثم بعد ذلك الى ان يتناسى عمره (مذك) •

وكذلك فعلوا في الاصوات، (فالصهيل) صوته في اكثر الاحوال، وقسموا الصهيل الى ثلاثة اقسام (اجش) و (صلصل) و (مجلجل ما صفا فالاجش ما جهر صوته، والصلصال ماحدودق جدا، والمجلجل ما صفا ولم يدق، وكانت فيه غنة، ثم قالوا في الاصوات (الضبح) وهو صوت نفسه اذا عدا و (القبع) صوت يردده من منخريه الى حلقه اذا نفر من شيء، او كرههه، و (الحمحمة) صوته اذا طلب العلف، او

<sup>(</sup>١٣٩) كتاب الخيل لابي عبيدة معمر بن المثنى ، وكتاب الخيل للاصمعي ، وكتاب إنساب الخيل في الجاهلية والاسلام لابن الكلبي ، وكتاب الخيل في المخصص لابن سيدة ، وفصل الخيل في فقه اللفة للثعالبي ، وكتاب الخيل في العقد الفريد ، وادب الكاتب ، وكتاب المعاني الكبير لابن قتيبة ، وصنبح الاعشى للقلقشندي ، ونهاية الارب للنويري ، وبلوغ الارب للالوسي ، وكتاب فضل الخيل للدمياطي ، المصري . ورشحات المداد فيما يتعلق بالصافنات الجياد للبخشي ، وكتاب عقد الاجياد في الصافنات الجياد للجزائري ، وكتاب الخيل وفرسانها للجياد في الصافنات الجياد للجزائري ، وكتاب الخيل وفرسانها للخيب نجيب الخوري ، وحيلة الفرسان وشعار الشجعان لابن هذيل الاندلسي . وغير ذلك من الكتب التي ضمنت ابوابها فصولا للخيل او متعلقاتها .

رأى صاحبه ، فاستأنس اليه •واسماءأخرى كثيرة يمكن الرجوع اليها في الكنب التي تحدثت عن الخيل (١٣٩) •

وكما وضعوا للعتاق اسماء تدل على عتقها وكرمها فقد عرفوا عيوبها ومحاسنها .

فقالوا عيوب الخيل ضربان: منها يكون خلقة ، وضرب يكون عادة ، فالعيوب الخيائقية كلها بذرية ، والعيوب العادية كلها فعلية.

فمن عيوب الخيل «الخذا» وهو استرخاء في الاذنين من اصولهما، والفرس لذاك « اخذى » • فان كانتا مائلتين على خديه كهيئة آذان الحمير، فذلك « البكدك » والفرس منه أبك .

فان كان الفرس قليل شعر الناصية قصيره فهو «أسفى» • فاذا كان مئبيّض اعالي الناصية فهو «اسعف» • فاذا كان كثير شعر الناصية حتى تغطى عينيه فهو «اغم» • فاذا كان قصيير العنق فهو «اهنع» • فاذا كان متطامن العنق حتى يكاد صدره يدنو من الارض فهو «ادكن» • فاذا كان منفرج ما بين الكتفين فهو «اكتيّف » • فاذا كان مفرج ما بين الكتفين فهو «اكتيّف » • فاذا كان مفرج ما بين الكتفين فهو «اكتيّف من المنظر مع قلة قبحه في المنظر •

قال الاصمعي: ما يسبق الحلبة فرس أهضم قط ، فاذا اطمان صمله وارتفعت قطاته فهو «أقعس » وفاذا أطمأنا معا فهو «أبزخ» وفاذا اسرفت احدى وركيه على الاخرى فهو «افرق » وفاذا دخلت احدى فهدتي صدره وخرجت الاخرى فهو «ازور» وفاذا خرجت خاصرتاه فهو «أثجل » وفاذا التوى عسيب ذنبه حتى يبرز بعض باطنه الذي لا شعر عليه فهو «اعصل » وفاذا زاد فهو «اكشف» وفاذا عزل ذنبه في احد الجانبين فهو «اعزل» وفاذا افرط تباعد ما بين رجليه فهو «افحج» وفاذا اصطكت ركبتاه وكعباه فهو «اصك» و

وعيوب اخرى يمكن الرجوع اليها في كتب الخيل او كتب اللغة .

ان هذا الاهتمام بالخيل دليل على تداخلها في حياة العربي ، ولذا فقد اهتموا بكل ما يتعلق بها ، ويتصل بحياتها ، فوضعوا الاسماء لاعمارها، وأصواتها، ووضعوا الاسماء لالوانها ، ودوائرها ، وتحجيلها وعيوبها ، وضروب جريها ، فقالوا عن الفرس الذي يعض من يدنو منه (عضوضا) ، واذا كان لا يثبت لمن اراد القرب منه (تفورا) ، واذا كان يجر الرسن ولا يطاوع قائده (جرورا) ، واذا لم يرده اللجام عن جريه (جموحا) ، واذا امتنع عن المشي ووقف بموضع واحدد (حرونا) ، وان كان كثير العثار فهو (عثوراً) ،

كما كانوا يستعملون لكل حال نوعا من الخيل ، فكانوا يستحبون اناث الخيل في الغارات ، ولما خفى من امور الحرب ، وكانوا يستحبون فحول الخيل في الصفوف والحصون والسير والعسكر ولما ظهر في امور الحرب ، وكانوا يستحبون خصيان الخيل في الكمين والطلائع ، لانها اصبر وابقى في الجهد (١٤١) ،

## السالح:

لقد عمل العرب على تحسين اسلحتهم سعيا الى المنفعة ، ومحافظة على انفسهم ، ومقارعة لاعدائهم ، وقد جاء اهتمامهم بها للاسباب التي دفعتهم الى الاهتمام بالخيل نفسها • فالسلاح عند العربي موضع تقدير واجلال ، ومثار احترام وتقديس •

ومن الطبيعي ان يتحدث الشعراء الفرسان عن اسلحتهم ، لانها القوة التي يستندون اليها في حياتهم ، والعنصر الاساس الذي تعتمد عليه بطولاتهم ، والاسلحة التي يتحدث عنها الفرسان لا تخرج عن

<sup>(</sup>١٤٠) ابن سيدة: المخصص القسم السادس .

<sup>(</sup>١٤١) ابن هذيل: حلية الفرسان ص ١٢٩ والنويري في نهاية الارب ٦٦٣/٩.

نطاق الاسلحة التي عرفها العصر الجاهلي ، سواء أكانت اسلحة هجوم، كالسيف والرمح والقوس والسهم ، أم اسلحة دفاع كالدرع والترس والمغفر والبيضة .

ولم يكن الحديث الذي يتحدث به الشعراء عن هذه الاسلحة حديثا عابرا، وانما هو حديث المناجاة والاعجاب، حديث الاهتمام بكل جزء من اجزائها، وبكل ميزة من ميزاتها • الحديث الدي يصف مضاءها وقوتها، ويصف عنصرها وجوهرها، ويتحدث عن حبه لها • وقيمتها بالنسبة لحياته • • هذا الحديث الذي كان يخرج من قلبخالصا دقيقا فيصبح اغنية عذبة يتمثلها في مواضع الشدة، ويتغنى بها في سوح القتال •

والسلاح عند العربي رمز تنطوي تحته كثير من المعاني ، فرفعه فوق الرأس من أسمى آيات الاحترام ، وتحطيمه يعني الضعة والذلة ، وتسليمه يعني الخضوع والمسكنة وما كان العربي يتمنى شيئا سوى رمح مدبب وسيف صقيل ، وفرس جرداء ، ودرع سابغة ، فهي عدت في الحياة ، وعماده الذي يعتمد عليه ، وسببه الى العزة والسيادة •قال عامر بن الطفيل (١٤٢٠):

انني والذي يحج له النا س قليل في عامر أمشالي (١٤٣) يوم لا مال للمحارب في الحر ب سوى نصل اسمر عسال ولجام في رأس اجرد كالجذ ع طوال وابيض قصال (١٤٤) ودلاص كالنهى ذات فضول ذاك في حلبة الحوادث مالي (١٤٥)

<sup>(</sup>۱٤٢) ديوان عامر بن الطفيل ص ١٠٠٢ .

<sup>(</sup>١٤٣) الذي يحج اليه الناس: اراد به البيت الحرام.

<sup>(</sup>١٤٤) الجدع: ساق النخلة . شبه به فرسه في ضموره . القصال: القطاع .

<sup>(</sup>١٤٥) الدلاص: الدرع المساء اللينة ، النهي: الفدير ، شبه سريق الدرع ببريقه ، ذات فضول: اي زائدة في طولها ، الحلبة: الدفعة من الخيل في الرهان خاصة: يقال هو يركض في كل حلبة من حلبات المجد ، ويريد هنا بحلبة الحوادث: اجتماعها عليه ،

وقد وصفوا في شعرهم كل ما كانوا يستخدمونه منه ، وتحدثوا عن قيمته لهم في غزواتهم ، بل في حياتهم كلها ، فقد كانوا يرون فيه أهم شيء وأغلى ما يملكون فيها ، وما يخلفونه بعدها فعبدقيس بن خفاف البرجمي يعده للنائبات فيقول (١٤٦):

فاصبحت اعددت للنائبات عرضابريئا وعضبا صقيلا(١٤٧) ووقع لسان كحد السنان ورمحا طويل القناة عسولا(١٤٨) وسابقة من جياد الدروع تسمع للسيف فيها صليلا كماء الغدير زفته الدبور يجر المدجج منها فضولا(١٤٩)

وعروة يذكر انه لن يخلف بعد موته سوى سيف ورمح ودرع ومغفر وجواد فيقول(١٥٠):

وذي أمل يرجو تراثي وان ما يصير له منه غدا لقليل ومالي مال غيير درع ومغفر وابيض من ماء الحديد صقيل واسمر خطي القنالة مثقف واجود عريان السراة طويال

وقد بلغ اهتمام العرب بالسلاح ، انهم كانوا يدفعون بسلاحهم وخيلهم الى ورثتهم الذين يثقون بهم • فعندما علم حجر ملك كنده انه ميت بعد أن طعن طعنة مميتة ، اوصى بان يدفع كتابه الى رجل وقال له: انطلق الى ابني نافع \_ وكان اكبر اولاده \_ فان بكى وجزعفأله عنه • واستقرهم واحدا واحدا ، حتى تأتى امرأ القيس \_ وكانان

<sup>(</sup>١٤٦) المفضل الضبي: المفضليات ١٨٦/٢

<sup>(</sup>١٤٧) العضب: السيف القاطع .

<sup>(</sup>١٤٨) الرمح العسول: المضطرب للينه.

<sup>(</sup>١٤٩) اراد أن هذه الدروع في صفائها مثل ماء الفدير الذي تصفقه الرياح . الدبور: ريح تهب من المفرب تقابل الصبا ، وخصها لانها شديدة المر تكدر الماء . وزفيها الماء: ان تطرده وتدفعه ، المدجج ! بفتح الجيم وكسرها: اللابس السلاح التام ، يريد انها سابغة تفضل عن اطرافه .

<sup>(</sup>١٥٠) الاصفهاني: الاغاني ٩/٨٨ دار الكتب.

اصغرهم \_ فايهم لم يجزع ، فادفع اليه سلاحي وخيلي (١٥١) .

وكان امرؤ القيس يتنقل بين القبائل ، وهو يحتفظ بادراعـــه الخمسة التي كانوا يتوارثونها ملكا عن ملك .

لقد قدس العربي معداته الحربية ، وعظمها اجل تعظيم ، وعدد نفسه غنيا لو ملكها وحدها ، وهي في نظره لا يعدلها مال ولا تدانيها ثروة • لانهم بها كانوا يحافظون على حياتهم ، ويصونون شرفهم ، ويدافعون عن عزتهم ، ويرضون رغبتهم ، ويحققون امانيهم • وكثيرا ما يضطرون لرهن اقواسهم اذا اصابهم امر عظيم ، على ان القيمة لا تكمن في القوس نفسها ، ولكنها تمثل شرف الرجل وهو قائم بما رهنها له مهما كلفه الامر • وقد حفل الادب العربي في العصر الجاهلي بصور شتى لما كان عليه السلاح في ذلك العصر ، وما كان يتمتع به من المكانة وما تلك المصطلحات العديدة التي تؤلف معجما نادرا عن هذه المعدات ، وقد بلغ من دليل اكيد على المكانة المرموقة التي نانتها تلك المعدات • وقد بلغ من اهتمامهم بها انهم وضعوا لكل نوع منها اسماء كثيرة ، تربو في بعضها على المائة • فقد صنفوا في السلاح وانواعه ، واسماء السيوف وصفاتها والرماح والنبال وترتيبها ، وتفصيل مختلف اوصاف السسهام والنبال ، وترتيب اجزاء القوس ، والدروع ونعوتها ، وسائر الاسلحة الاخرى (١٥٠) ،

لقد كان السلاح في خيمة العربي الى جانب المتاع البسيط الملائم للحياة البدوية ،وهو يضم على أقل تقدير رمحا وسيفا ، لان السلاح عماد حياته ، والمحور الذي يدور حوله كل سلطوكه ، فهو مغير أو معرض للغارة ، غاز او متأهب لصد غزو يقع عليه .

<sup>(101)</sup> نفس المصدر ٩٣/٩

<sup>(</sup>١٥٢) ينظر كتاب السلاح في المخصص جـ ٦٠ ص ١٦ وأدب الكاتب ص ١٥٦ ونهاية الارب جـ٦ ص ٢٠٠ والعقد الفريد جـ١ ص ١٧٩ وفقه اللفة للثعالبي ص ٢٤٨ ،

والحياة المصبوغة بالدم ، لا مكان فيها الا للقوي ، ولا مجال في ثناياها الا للفارس الذي يعرف كيف يدافع عن نفسه ، وكيف يرد الغارة عن عشيرته ، وكيف يهجم اذا اضطر الى الهجوم ، واجبر على القتال •

ان ظروف الحياة القاسية تفرض على البدوي أن يجيد الحرب ، ويتقن اساليب القتال ، وان تكون الفروسية هي المثل الاعلى ، والهدف الرفيع الذي يسعى اليه كل مدرك لواقعه ، متحسس بظروف حياته ، وان تكون الشجاعة بكل ضروبها وسيلته الناجعة للوصول الى هذا الهدف ، ولا غرابة بعد هذا في أن يكون التدريب على القتال ، ومعرفة طرق الحرب ، وما يتعلق في ذلكمن ممارسة ركوب الخيل ، وتحمل المشاق منذ الصغر ، الاساس الاول في التربية البدوية الذي يحرص عليه الرجال ، ليتمكنوا من احلال الابناء محل الآباء في الحرب ، وليكونوا الطبقة الثانية من الفرسان التي تتمكن ان تأخذ مكانها في مجتمع القبيلة اذا لزم الامر ،

ان الاحاسيس العميقة ، والمشاعر الحية التي كانت تتجاوب في نفس العربي تجاه سلاحه وفرسه، لم تكن من المشاعر العابرة والاحاسيس الساذجة التي يحسنها الفرد تجاه مطايا لا تعقل ، وحيوانات لاتدرك، وآلات جامدة لا حياة فيها ٠٠ وانما على العكس من ذلك ٠ كانت مطاياه وآلاته نفوسا تحس ، وارواحا تشعر ٠ بعايشها بكل حياته ، ويناجيها بأعذب الحانه ، ويتسمع لكل همسة تختلج فيها ، ويتلمس كل حركة تحاول التعبير بها ، فتفهم اشاراته ، فيستجيب لها وتستجيب له ٠ كانت قطعا من وجوده ، واعضاء عاملة من اعضائه ، لها اسماؤها المشوقة في حياته ، والقابها المحببة الى نفسه ٠ يدعوها عندما يجد نفسه بحاجة اليها ، ويناجيها حينما يجد الضرورة واجبة في ذلك ، فتستجيب له ، وتلبي الدعوة بكل جوارحها ، فكانت الصلة وثيقة بينهما ، وكان وتلبي الدعوة بكل جوارحها ، فكانت الصلة وثيقة بينهما ، وكان مثار فخر الفارس واعتزازه حينما يعرف بصاحب الصمصامة او ملاعب الاسنة ٠

وقد اضفى العربي على سيفه معاني الشرف، ومنحه صفة الانسانية، كما فعل مع الخيل • فهو يخاطبه \_ وبقية اسلحته \_ بلسانه ، ويتحرى نسبه وسيرته ومضاءه في الحرب ، وشدته في احتدام المعارك ، ويتعقب ايامه ، باحثا عن انتصاراته ، وكان من عادة العرب انهم اذا اصابوا سيفا قاطعا ، تناقلوا خبره واطروه •

وكما اشتهر وصاف الخيل في الجاهلية فقد عرف ايضا للسلاح وصافون ، فقيل عن اوس بن حجر اوصف الشعراء للسلاح ، ولا سيما القوس (١٥٣) • وكذلك الشنفرى ، كان من اكثر الشعراء للقوس (١٥٠) • للقوس (١٥٠) • كما كان الشماخ ، من اوصف الشعراء للقوس (١٥٠) • وكما عرفوا وصاف السلاح ، فقد أهتموا بمعرفة القيون الذين كانوا يصنعونه • فوردت اسماؤهم في حديث الشعراء ، فابن مجدع ، قين مشهور بصنع السيوف • كما جاء في بيت اوس بن حجر (١٥٠) :

وذا شطبات قده ابن مجدع له رونق ذریشه یتأکل (۱۰۷)

وردينه امرأة كانت تقوم الرماح ، وكذلك سمهروقعضب ونسبت اليهم الرماح ، فقيل رماح سمهرية ، وردينية (١٥٨) .

كان السيف اقرب الاسلحة الى نفس العربي ، لانه لا يستطيع الاستغناء عنه ، ولانه يستعمله في معظم الاغراض ، ومن السيوف التي اشتهرت في الجاهلية ، صمصامة عمرو بن معد يكرب ، حتى ضرب به

<sup>(</sup>١٥٣) ابن قتيبة: الشيعر والشيعراء ص ٢٥٠

<sup>(</sup>۱۵٤) ديوان الشينفري ص ٣٨٠

<sup>(</sup>١٥٥) ابن قتيبة الشعر والشعراء ص ١٠٩٠.

<sup>(</sup>١٥٦) ديوان اوس بن حجر ص ٩٥٠

<sup>(</sup>١٥٧) الشطبات: جمع شطبة: وهي الطريقة من طرائق السيف.

قده . قطعه وصنعه . وأبن مجدع قين مشهور بصنع السيوف . الرونق . ماء السيف وصفاؤه وحسنه . الذري : التلألؤ واللمعان . سرق وللمع .

<sup>(</sup>١٥٨) الجوهري: الصحاح ٢/٢٨٩، ٥/٢١٢١.

المثل في كرم الجوهر ، وحسن المنظر ، وشدة المضاء .

والسيف من انبل الاسلحة كما ذكرنا ، وقد قدره العرب حق قدره ، فكانوا يستجلبونه من الخارج ، فالسيف الذي يطبع بأرض الهند يقال عنه الهندي ، والمهند ، والهندواني ، وقد وردت هذه الالفاظ في الشعر بكثرة ، قال المزرد بن ضرار الغطفاني يصف سلاحه (۱۰۹) :

## من الملس هندي متى يعل حده

ذرى البيض لا تسلم عليه الكواهل(١٦٠)

اذا ما عدا العادي به نحو قرنه وقدسامهقولا فدتك المناصل (۱۲۱) ألست نقيا لا تليق بك الذرى ولاانتانطالت بكالكف ناكل (۱۲۲) حسام خفي "الجرس حين تسلته صفيحته مما تكنقى الصياقل (۱۳۳)

وقال سلامة بن جندل يفتخر بما كان من ايام قومه ، وغلبتهم اعداءهم ، ويصف سلاحهم ومطاعنتهم الابطال ومطاولتهم السكر والفر(١٦٤) .

ومجد معكد كان فوق عكاية سبقنا به اذ يرتقون ونرتقي (١٦٥)

<sup>(</sup>١٥٩) ديوان المزرد ص ٥٥ .

بصدىء ولا كشاش اذا مسسته اي يقد البيض حتى يبري الكواهل ايضا. (١٦٠)

<sup>(</sup>١٦١) سامه: كلفه . فدتك: اي إنك من امثلها وافضلها .

<sup>(</sup>١٦٢) في المفضليات : الست نقيا ما تأيق ٠ الذرى : جمع ذروة وهي اعلى الشيء ، يقال سيف لا يليق شيئًا : الي لا يمر بشيء الا قطعه . الناكل : المقصر .

<sup>(</sup>١٦٣) في المفضليات: عند استلاله . الجرس: الحركة والصوت الخفي ، وانما يخفي جرسه لجودته وسهولته ، وانما سهل لصفاء حديده وخلوصه .

<sup>(</sup>١٦٤) الاصمعي: الاصمعيات ص ١٥١

<sup>(</sup>١٦٥) العلاية: الموضع المرتفع.

اذا الهندوانيات كن عنصينا بها نتأيا كل ساق ومفرق (١٦٦) نتُجلتي مصاعا بالسيوف وجوهنا اذا اعتفرت اقدامناعند مأزق (١٦٧)

وقال حَجْل بن نضلة يفخر بسيفه (١٦٨):

ومهند في متنه حرجية عضب اذامس الضريبة مفصل (١٦٩)

اما المشرفية ، فنسبة الى المشارف ، وهي قرى معروفة تجلب منها السيوف ، وتطبع فيها ، ويقال هي قرى من ارض العرب تقرب من الريف ، او قرى بالشام ، او قرى من ارض اليمن ، وقيل هي منسوبة الى مشرف وهو رجل من ثقيف ،

قال امرؤ القيس (١٧٠):

أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كانيات أغوال(١٧١)

وقال راشد بن شهاب اليشكري مهددا قيس بن مسعود ومتوعدا المه (۱۷۲):

<sup>(</sup>١٦٦) الهندوانيات: بكسر الهاء وضمها السيوف المنسوبة الى الهند. الواحد هندواني . العصي: بضم العين وكسرها: جمع عصا . أي اذا كانت سيوفهم بمثابة العصي في التزامها . نتأيا: نقصد. يقال « تأيا الشيء » تعمد آيته أي شحصه وآية الرجل: شخصه .

<sup>(</sup>١٦٧) المصاع: بكسر الميم: المقاتلة والمجالدة بالسيوف ، اعتفر : كتعفر بالتراب وانعفر: يريد انهم في المجالدة تشسرق وجوههم وتتعفر اقدامهـــم .

<sup>(</sup>١٦٨) الاصمعى: الاصمعيات ص ١٥٥٠

<sup>(</sup>١٦٩) حرجية : آثار دقاق جدا ، والمفصل : صيفة مبالفة من

<sup>(</sup>١٧٠) ألديوان ص ٣٣٠

<sup>(</sup>۱۷۱) المشرفي: سيف نسب الى قرى بالشام يقال لها المشارف، واراد بالمسنونة الزرق: سهاما محددة الازجة صافية ، وشبهها بانياب الاغوال تشنيعا ومبالغة في وصفها . والاغوال: الشياطين . وانما خص الشياطين لما شاع من عظيم امرهم وكثرة نكرهم .

<sup>(</sup>۱۷۲) المفضل الضبي: المفضليات ١٠٨/٢ . قضم: يكسر من كثرة ما اضراب به . وقد اسقط الفاء من قوله « معي » في جواب الشرط .

فمهلا أب الخنساء لا تشتمنني فتقرع بعد اليوم سنتك من نكد م ولا توعدني انني ان تلاقيني معي مشرفي في مضارب قصم وقال بشامة بن الغدير (١٧٣):

قومي بنو الحرب العوان بجمعهم والمشرفية والقنا اشعالها (١٧٤) وقال عوف بن الاحوص معترفا بهزيمة قومه ، معللا ذلك بكثرة رجال العدو وهي من المنصفات (١٧٠):

حبت دونهم بكر فلم تستطعهم كأنهم بالمشرفية سامر(١٧٦)

اما السيوف السريجية ، فهي نسبة الى سُريج ، وهو قبين كان يعملها • وقيل سمي السيف بالسريجي لكثرة مائه ورونقه ، حتى كأن فيه سراجا(١٧٢) • ومنه قيل : سرج الله امرك أي حسنه ونوره •

قال خراشة بن عمرو العبسي يمدح قومه ويفخر بانتصارهم: (۱۷۸): بكل سريجي جلا القين متنه رقيق الحواشي يترك الجرح انجلا(۱۷۹)

وهناك انواع اخرى من السيوف تنسب الى اماكن صنعها ، او

<sup>(</sup>١٧٣) أبو تمام: الحماسة: شرح المرزوق ١/٥٥١.

<sup>(</sup>١٧٤) والمعنى ، قومي بنو الحرب التي عنونت ، اي صارت عوانا بهم ، وباجتماع جيشهم ، والمراد ، والشتعال نارها بالرماح والسيوف المشرفية .

<sup>(</sup>١٧٥) المفضل الضبي: المفضليات ٢/١٦٥١.

<sup>(</sup>۱۷٦) حبت: دنت . الشرفية: سيوف منسوبة الى المشارف . السامر: القوم يسمرون في الليل ، وهو إسم جامع ويقال للواحد ايضا سامر . يقول: كأن سيوفهم مخاريق سامر يلعبون بها بالليل ويتلهون ويتحدثون غ) مكترثين .

<sup>(</sup>۱۷۷) ابو تمام : الحماسة . شرح المرزوقي ٢/٧٧ .

<sup>(</sup>۱۷۸) المفضل الضبي: المفضليات ٢/٢٠.

<sup>(</sup>۱۷۹) سريجي: سيف نسب الى سريج اسم وجل كان صانعا للسيوف . الانجل: الواسع .

الى صناعها ، او الى معادنها ، فاليماني نسبة الى اليمن ، والقلعي بالتحريك نسبة الى مرج القلعة وهو موضع بالبادية تنسب اليه السيوف القلعية والقنساسي نسبة الى معدن القساس بارمينية (١٨٠) .

كما نسبت جياد السيوف الى بصرى أيضا،قال الحصين بن الحمام المري (١٨١):

صفائح بصرى اخلصتها قيونها ومطردا من نسج داودمبهما (١٨٢)

والى جانب السيف كان الرمح ، وهو أيضا يضارع السيف رفعة وتعظيما ، ولم تكن اهميته اقل من اهمية السيف بالنسبة للفراس في المعركة ، فهو كثيرا ما يذكر مع السيف • قال عمرو بن كلثوم (١٨٣): نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف اذا غشينا (١٨٤) بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل أو بيض يختلينا (١٨٥)

وقال عنترة (١٨٦):

فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صافي الحديدة مخذم (١٨٧)

(١٨٠) الجوهري: الصحاح ، تحقيق الحمد عبد الففور عطار ٣/٧١٠ .

(١٨١) المفضل الضبي: المفضليات ١٩٤١.

(۱۸۲) صفائح: سيوف عريضة . بنصرى: بلد تنسب اليه جياد السيوف . القين: الحداد ، اخلصتها: جاءت بها خالصة من العيوب . والمطرد: المتتابع الذي ليس فيه اختلاف . يريد انها لا فتق فيها ، ويريد بها الدروع وهو مما يذكر ويؤنث . المبهم: الذي لا ثلم فيه ولا خرق ، الو الذي لا يخالط لونه لون آخر .

(١٨٣) الانباري: شرح القصائد السبع الطوال ص ٣٩٤ .

(١٨٤) اغشينا: دنا بعضنا من بعض

(١٨٥) السمر من الرماح: اجودها . لدن: لينة . ذوابل: فيها بعض اليبس . يقول لم تجف كل الجفاف فتنشق الذا طعن بها وتندق ، ويروى البيت أو ببيض يعتلينا: أي ان هذه الرماح تعلو رؤوس الاعداء .

(١٨٦) الديوان ص ١٥١ .

(۱۸۷) مخذم: سريع القطع . يقول طعنته فصرعته ، ثم اجهزت عليه بسيفي المهند .

وقال عمرو بن معد يكرب (١٨٨):

اعددت للحرب فضفاضة درلاصا تثنى على الراهش (۱۸۹) واجرد مطردا كالرشاء وسيف سلامة ذي فائش (۱۹۰)

وكما اهتم العرب بانساب السيوف ، اهتموا بانساب الرماح ، وفتشوا عن اصلها فقالوا: رماحا يزنية ، وهي الرماح التي تنسب الى ذي يزن (١٩١١) • وخطيه ، وهي الرماح التي تنسب الى الخط • وهو موضع باليمامة (١٩٢١) او مرفأ السفن بالبحرين •

قال حاتم الطائي (١٩٣):

واسمسمر خطیا، کأن کعوبه

نوى القسب قد ارمى ذراعا على العشر (١٩٤)

وقال الاعشى (١٩٥):

ولدن من الخطي فيه أسنة ذخائر مماسن ابزى وشرعب(١٩٦)

(۱۸۸) الاصمعى: الاصمعيات ص ٢٠٣٠

(١٨٩) فضفاضة: واسعة يريد الدرع ، الدلاص: اللينة البراقة، المساء ، الرواهش: عصب وعروق في باطن الذراع ، وقيل في ظاهره ، واحدتها: راهشة وراهش .

(١٩٠) الاجرد . عني به الرمح ، قد سويت كعوبه فاملس . مطرد مستقيم . الرشاء : الحبل ، شبه الرمح في طوله به . وسلامة : اسم رجل ، وفائش واد في اليمن كان يحميه .

(۱۹۱) ابن سيدة: المخصص ١٩٣٦.

(١٩٢) الجوهري: الصحاح ٣/١١٢٣ .

(۱۹۳) ديوان حاتم ص ٦٦.

(۱۹۶) الاسمر: الرمح ، الخطي: المنسوب الى الخط ، مرفال السفن في البحرين تباع فيه الرماح ، كعوبه : عقده ، القسب : ضرب من التمر غليظ النوى ، شبه كعوب الرمح بنوى هذا التمر في صلابتها ، وقوله ارمى ذراعا على العشر ، اي انه لا طويل ولا قصير ، فلا يكون مضطربا ولا قاصرا .

(١٩٥) ديوان الاعشى الكبير ص ٢٠٥

(١٩٦) لدن: مرن . الخطي: الرمح ينسب الى الخط وهو مرفأ

وقالوا رماحا ردينية ، وهي الرماح التي تنسب الى امرأة تسمى ردينة ، كانت تقو م القنا بخط هجر • وكان زوجها سمهر يقو م الرماح أيضا ونسب اليه نوع منها(١٩٧) • قال أوس بن حجر (١٩٨) :

اصم ردینیا کأن کعوبه نوی القسبعراصامزجامنصلا(۱۹۹) وقال عمیرة بن جُعل (۲۰۰۰):

جمعت ودينيا كأن سينانه سنا لهب لم يستعن بد خان (٢٠١)

وقال الحصين بن الحمام (٢٠٢):

يهزون سمرا من رماح ردينة اذاحركت بضتّعواملهادما(٢٠٣)

وكان الفارس يضفي على رمحه صفة التشخيص كما اضفاها على فرسه وسيفه • قال عنترة (٢٠٤):

للسفن بالبحرين كانت تباع فيه ، وئيس هو منبتها كما يتوهم . الاسنة: جمع سنان ، وهو حديدة الرمح المحددة . ذخائر . مدخرة للحرب . سن الرمح: ركب فيه السنان . ابزى وشرعب . رجلان من صناع الرماح .

(١٩٧) الصحاح جـ ٢ ص ٦٨٦ وجـ ٥ ص ٢١٢٢.

(۱۹۸) دیوان اوس بن حجر ص ۸۳ ۰

(١٩٩) الرمح الاصم: الرمح المصمت الذي لا جوف له . والرمح المديني: منسوب الى ردينة بالتصفير ، وهي امرأة كانت تقوم الرماح . وكان زوجها سمهر ايضا يقوم الرماح . يقال لرماحه سمهرية . الكعب: الانبوب ويسمون العقدة كعبا وهو المراد هنا . والقسب: تمر يابس نواه صلب . والعراص: الشديد الاضطراب . المزجى: الذي جعل له زنج (بضم الزاي وتشديد الجيم) وهي الحديدة التي في اسفل الرميح تفرس في الارض ، والمنصل الذي جعل له نصل وهو السنان .

(۲۰۰) المفضل الضبي: المفضليات ٢/٩٥

الرديني: الرمح . بدخان: اذا لم يستعن بدخان كان اصفى له . شبه السنان في صفائه بصفاء اسان النار .

(٢٠٢) المفضل الضبي: المفضليات ١/٦٤.

منبتها . بضت: سالت . عامل الرمح: سنانه وقيل ما يلي السنان .

(۲۰٤) ديوان عنترة ص ١٩.

تصيح الردينيات في حجب اتهم صياح العوالي في الثقاف المثقب (٢٠٥)

وقد كانت العرب تذكر القناة الصلبة التي لا تلين ،ولا تقبل التقويم والتثقيف • لتضرب بها المثل في الخلاف والاباء والامتناع ، والتعسر على من يريد تليينهم ، أو النعسر على من يريد تليينهم ، أو الغض منهم • وفي ذلك يقول المساور بن هند(٢٠٦):

ولنا قناة من ردينـــة صـكدقة" زوراء حاملهــا كذلك ازور(٢٠٧)

ويخاطب عمرو بن كلثوم عمرو بن هند في معلقته فيقول (٢٠٨): فان قناتنـــا يا عمرو أعيت على الاعداء قبلك ان تلينا (٢٠٩)

أما حديثهم عن صفات الرماح، فهو يدلنا على تفضيلهم الرمح الاصم اللين على الرمح الاجوف •

قال عنترة (٢١٠):

فظلنا نكر المشرفية فيهم وخرصان لدن السمهري المثقف (٢١١) وقال عبيد بن الابرص (٢١٢):

<sup>(</sup>٢٠٥) الحجبات: جمع حجبة . وهي حرف الورك وللورك حجبتان يشرفان على الخاصرة . والعوائي: رؤوس القنا أو انصافها التي تلي الاسنة . والثقاف: ما تسوى به الرماح . والثقب: المثقوب ، جعل أصوات الرماح وهي تنفذ في حجباتهم كأصواتها وهي تنفذ من ثقب الثقاف حين تثقف .

<sup>(</sup>٢٠٦) ابو تمام: الحماسة: شرح المرزوقي ١/٢٢٤.

<sup>(</sup>٢٠٧) الصدقة: الصلبة والمعنى قناتنا لا تستقيم لمقوم وحاملها لا بنقاد لمجتذب.

<sup>(</sup>٢٠٨) التبريزي شرح القصائد العشر ص ٢٣٨٠

<sup>(</sup>٢٠٩) اراد بالقناة الاصل اى نحن لا نلين لاحد .

<sup>(</sup>۲۱۰) دیوان عنترة ص ۲۱۰)

<sup>(</sup>٢١١) المشرفية: السيوف نسبة الى مشارف . والخرصان: الرماح ، الواحد خرص . ولدن: لينة . والسمهري: نسبة الى سمهر زوج ردينة وكإنا مثقفين للرماح . والمثقف: المقوم .

<sup>(</sup>۲۱۲) ديوان عبيد ص ۳۲.

طعنوا بمران الوشيج فما ترى خلف الاسنةغير عرق يشخب (٢١٣) وقال عنترة (٢١٤):

واطعن في الهيجا اذا الخيل صدها غداة الصياح السمهري المقصد (٢١٥)

وكان الفرسان يميلون الى الرماح المتوسطة الطول ، حتى يتمكنوا من السيطرة عليه ، وقد كان بعضهم يميل الى استعمال الرماح الطويلة كما جاء في قول الاعشى (٢١٦):

واعدت للحرب اوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا(٢١٧)

وكما وضعوا للخيل أسماء ، وللسيوف أسماء فقد وضعوا للرماح اسماء كثيرة • فاذا كان الرمح مضطربا ، فهو (عاسل ) • وان كان شديد الاضطراب فهو (عسال ) و (عراص ) •

واذا كان لينا فهو (لدن)، وان كان شديدا فهو (سمهري)(٢١٨) وان كان صلبا لا ينثني فهو (صدق) .

أما القسي فهي من الأسلحة المستخدمة في الحرب • وهي اعواد من الخسب اللين المتين ، تقوس كالهلال ، ويثبت فيها وتر من جلد الابل ترمى به السهام ، واجود انواعها العصفورية •

وقد نسبت القسي الى ماسخ او ماسخة ، وهو قواس ازدي ، ويقال انه اول من عمل القسي عند التجام المعركة(٢١٩) :

المران: الرماح اللدنة . الوشيج: الشجر الذي تصنع منه الرماح . يشخب: يسيل دما .

<sup>(</sup>۲۱٤) ديوان عنترة ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢١٥) الهيجا: الحرب ، والسمهري : الرمح صلب العود . المقصد : الكسر بنصفين حتى يبين ، يريد حين يشتد البأس ، فتنكسر الرماح في صدور الافراس .

<sup>(</sup>۲۱٦) ديوان الاعشى ص ١٢.

<sup>(</sup>٢١٧) أوزار الحرب: عدتها.

<sup>(</sup>۲۱۸) وهذا تخریج آخر للسمهري .

<sup>(</sup>٢١٩) شعر الطفيل الفنوى ص ١٣٠٠

فما برحوا حتى رأوا في ديارهم لواء كظل الطائر المتقلب (٢٢٠) رمت عن قسي الماسخي رجالنا بأجودما يبتاع من نبل يثرب (٢٢١)

كما نسبت الى رضوى وهي امرأة مشهورة بصنعها ٠

وكانت القوس رمز الرجولة ودليل الشرف ، لانها رفيق البدوي ووسيلة عيشه ، وقد بلغت منزلة القوس عند العربي انه اذا اراد ان يلتزم بتنفيذ امر ولم يستطعه رهن قوسه (٢٢٢) ، وحتى في قضايا الديات فهم يرهنونها حتى يتم دفعها ، والى ذلك يشير قراد بن حنش (٢٢٣):

ونعن رهنا القوس ثمّت فوديت بالف على ظهر الفزاري "اقرعا

وكان للعرب مهارة عظمى في استخدامها ، لما كانوا عليه من حدة البصر ، فقد جاء في العقد الفريد (٢٢٤) ان العربي كان يستطيع ان يرمي بالنبال فيصيب احدى عيني غزال دون العين الاخرى ، وكان احدهم يعلق ظبيا بشجرة ويرميه بالنبال فيصيب أي عضو شاء من اعضائه ، حتى يرمي فقراته فقرة فقرة فلا يخطيء واحدة منها .

وقد ترددت أسماء القوس على ألسنة الشعراء في جميع مجالات حياتهم ، وكان الحديث يدور عن صنعها وصناعها ، والخشب الذي تتخذ منه ، وان غلب شجر النبع على جميع الانواع الاخرى التيكانت تصنع منها •

قال ثعلبة بن عمرو العبدى:

وصفراء من نبع سلاح اعدها وابيض قصال الضريبة جائف (٢٢٠)

<sup>(</sup>٢٢٠) اللواء: العلم: يقول رأى اعداؤنا في ديارهم لواءنا .

<sup>(</sup>٢٢١) الماسخي: رجل نسبت اليه القسي . يبتاع: يشتري .

<sup>(</sup>٢٢٢) الاصفهاني الأغاني ١١١/١١ .

<sup>(</sup>٢٢٣) ابو عبيدة: النقائض ٢/٥٦٠ .

<sup>(</sup>٢٢٤) ابن عبد ربه: العقد الفريد ص ٦٨ ( الطبعة القديمة ).

<sup>(</sup>٢٢٥) الصفراء: القوس ، النبع : شجر تتخذ منه القسي والسهام ، القصال : القطاع ، يعني سيفا ، المضريبة : المضروبة ، الجائف: الذي يبلغ الجوف ،

وكما اهتم العرب بالقوس اهتموا بصوتها ، واهتموا بلونها . فهي في ضوء ما وصل الينا من الشعر صفراء دائما ، ولكن الشنفرى يصورها لنا حمراء تارة اخرى فيقول (٢٢٦) :

وباضعة حمر القسي بعثتها ومن يغز أيغنم مرة ويشمّت (٢٢٧)

والظاهر ان القوس تكون صفراء في اول بريها فاذا كثر استعمالها وطال بها العهد احمر عودها .

اما اصواتها التي كانت تحدثها عند الرمي ، فقد كانت تفتنهم في فتنة شديدة ، تبدو في تلك الصور الشعرية التي رسموها ، وتتجسم في الاصوات الحزينة المعولة التي شبهوهما بها • قال الشنفرى في لامته (٢٢٨) :

وانى كفاني فكد من ليس جازياً بحسنى ولا في قربه متعلل (٢٢٩) ثلاثة اصحاب فؤاد مشيع وابيض اصليت وصفراءعيطل (٢٣٠) هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيطت اليهاومحمل (٢٣١)

(٢٢٦) المفضل الضبي : المفضليات ١٠٨/١ . وانظر الديوان ص ٣٨ ( الطرائف الادبية ) .

(٢٢٧) الباضعة: القاطعة . يعني قوما غزاة . حمر القسيي غزوا مرة بعد مرة . فاحمرت قسيهم للشمس والمطر . بعثتها: بعثت هؤلاء وغزوت بهم . يشمت : من قولهم : شمته الله اي خيبه ، والشيمات بكسر الشين وتخفيف الميم : الخيبة .

(٢٢٨) عجب العجب في شرح لامية العرب ص ١٤.

(٢٢٩) التعلل: التلهي بالشيء ، يقال فلان يتعلل بكذا اي يتلهى،

(٢٣٠) المشيع: الشجاع المقدام . الاصليت: الصقيل ويجوز أن يكون في معنى مصلت ولهذا يقال سيف مصلت أي مجرد من غمده. الصفراء: إسم للقوس . العيطل: الطويلة العنق .

(٢٣١) الهتف : الصوت . يقال هتفت الحمامة أي صوتت وصاحت ، وقوس هتافه وهتفى أي ذات صوت، والملاسة ضد الخشونة . أي هذه القوس ملساء لا عقد فيها ولا خشونة ، وتمتين القوس صلابتها ومتن الشيء : صلبه والمتون : الصلبة . نيطت : علقت ، والمحمل مثال

اذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة عجلى ترن وتعول (٢٣٢) وقال راشد بن شهاب اليشكري (٢٣٣):

ونبل قران كالسيور سلاجم وفرع هتوف لاسقي ولانشم (٢٣٤)

وقال عمرو بن معد يكرب (٢٢٥):

وذات عداد لها ازمل برتها رماة بني وابش (٢٢٦)

وقال أوس بن حجر (٢٣٧):

فجردها صفراء لا الطول عابها ولا قصر اذرى بها فتعطلا(٢٢٨) كتوم طلاع الكف لا دون ملئها ولاعجسهاعن موضع الكف افضلا(٢٣٩)

المرجل: علاقة السيف وهو السير الذي يقلده المتقلد وقد سمي عسرق الشجر بذلك . والرصائع: ما يرصع به من جوهر وغيره: أي محلى بالرصائع ، وهي حلق يحلى بها ، والمراد بهاالسيور التي تزين بها القواس.

(٢٣٢) زل السهم: خرج منها. حنت: صوتت وكذلك حنت الناقة الى ولدها أي صوتت في نزاعها اليه ، والمرزأة التي تعتادها الرزايا، والمعنى ان هذه القوس كثيرة التصويت لكثرة الرمي عنها . عجلى: مسرعة . وترن: تصوت مأخود من الرنة وهي الصوت . وتعول: ترفع صوتها بالبكاء .

(٢٣٣) المفضل الضبي: المفضليات ١٠٨/٢ .

(٢٣٤) القران: المتشابهة . السلاجم : الطوال ، الواحد سلجم . الفرع : القوس اخذت من أعلى الفصن . الهتوف : المصوتة . السقي : ما شرب الماء على الانهار من الشجر . النشم : شجر خوار ضعيف .

(٢٣٥) الاصمعي: الاصمعيات ص ٢٠٣

(۲۳٦) ذات عداد : يريد القوس ، وعدادها : صوتها ورنينها ، وهو صوت الوتر ، الازمل : الصوت ، وبنو وابش : قبيلة اشتهرت بكونها ارمى الناس ،

(۲۳۷) (لديوان ص ۸۸ – ۸۹

(۲۳۸) يقول لو كانت قصيرة لتعطلت ، وكانت اصغر من أن يرمى عنها ولم تعب من طول . فتعطل: تترك لا تتخذ قوسا .

(٢٣٩) كتوم: يصف القوس يريد مرتفعة الصوت فسماها كتوما من الاضداد . وقوس طلاع الكف أي ملء الكف ، والعجس : موضع كف الرامي من كبد القوس .

اذا ما تعطوها سمعت لصوتها اذا انبضوا عنها نئيما وازملا(٢٤٠)

وكما اهتم العرب باصوات القسى والوانها ، اهتموا ايضا بصنعها وكيف كانت تعمل ، والشجر الذي تؤخذ منه ، وكيف يتعهدون عوده وهو صغير فيختلفون اليه حتى يصبح صالحا لاتخاذ القسي ، ثم يبدؤن بسقيها ماء لحائها ، وتتم هذه العملية بتقطيع هـ ذا العود وهو رطب ، ثم يترك في الظل حتى يجف ، ليكون أكثر صلابة . ويصور لنا اوس ابن حجر هذه العملية فيقول (٢٤١):

وصفراء من نبع كأن نذيرها اذالم تخفضه عن الوحش افكل (٢٤٢) تعلُّمها في غيلها وهي حُظوة بواد به نبع طوال وحثيل (٢٤٣) وبان ُ وظيَّان ورنق ُ وشوحط ألفُّ اثبت ناعم مُتغيِّل (٢٤٤) فمظعّها حولين ماء لحائها تعالى على ظهر العريش وتنزل (٢٤٥) فملتك بالليط الذي تحت قشرها كغرقيءييض كنه القيض من عل (٢٤٦)

لتصوت ، النئيم: الصوت الضعيف وصوت القوس وكذلك الازمل .

(۲٤۱) ، ديوان اوس بن حجر ص ٢٦ .

(٢٤٢) يصف قورسه . النبع: شجر مرن تؤخذ منه القسى . نذرها: صوتها ، الافكل : الرعدة .

(٢٤٣) بعني انه ابصر عود هذه القوس وهو صغير مثل السهم 6 فلم يزل يتعهده ويختلف اليه ، حتى صلح إن يتخذ منه قوسه . الحظوة: القضيب الصغير بنبت في أصل الشجرة . والفيل: الشجر اللتف . والنبع والحثيل: من اشجار الجبال .

(٢٤٤) اليان والظيان والرنق والشوحط: من أشجار الجبال. الالف: الملتف: الاثيث: الكثيف المتشابك ، وكذلك المتغيل.

الازه) مظعت القوس : اذا سقيتها ماء لحائها . العرش : البيت يقول ترفع عليه بالليل وتنزل بالنهار لئلا تصيبها الشمس فتتفطر .

(٢٤٦) ملتك : ترك من القشر شيئا بتمالك به ، نكنته لئلا بدو قلب القوس . والقيض: قشر البيض الفليظ ، والفرقيء القشر الرقيق وازعجه ان قيل شـــتان ما ترى اليك وعود من سراء معطل (٧٤٧) وللشماخ قصيدة طويلة ومشهورة يصف فيهما قوسه منذأن كانت قناة من نبع الى أن تمت تسويتها وأعدت للرمي (٢٤٨) . وهي قصيدة طويلة نختار منها ما يلى:

قليل التلاد غير وس واسمهم كأنالذي يرمى من الوحش تارز (٢٤٩) مطلا بزرق ما يتداوى رتميشها وصفراء من نبع عليها الجلائز (٢٥٠) نمت في مكان كنها فاستوت به فما دونها من غيلها متلاحز (٢٥٢)

تخيرها القيُّواس من فرع ضالة لها شذب من دونهاو حواجز (٢٥١) فما زال ينجو كل رطب ويابس وينغل حتى نالها وهو بارز (٢٥٣) فانحى عليها ذات حد غرابها عدو لاوساط العضاة مشارز (٢٥٤)

(٢٤٧) السراء: النبع . معطل: غير صالح .

(٢٤٨) ديوان الشماخ بن ضرار ص ٢٦ وقد اعتبرها ابو زيد القرشى في جمهرته من المشوبات .

(٢٤٩) قليل التلاد: إي لا تلاد له وتارز: اي ميت يابس لا حراك

به ، ولا روح له . والمعنى: كان الذي يرمى من الوحش الميت .

(۲۵۰) مطلا: مشرفا بطلله ای شخصه . بزرق: ای برماحزرق. وبداوى : بعالج . ورميها : الذي يرمى بها . وصفراء : أي قوس صفراء . والنبع: شجر اجود ما تتخذ منه القسى . والجلائز: عقبات تلوى على كل موضع من القوس واحدها جلاز وجلازة .

(٢٥١) تخيرها: اختارها . والقوااس: الذي يبرى القسى . وفرع ضالة: اعلاها والضالة واحدة الضال: وهو السدر البرى . الشذب: قطع الشجر وقيل قشره . وحواجز : جمع حاجز وهو ما يحجز بين الشيئين اي هي ممتنعة بما دونها من الاغصان والشذب .

(٢٥٢) كنها: سترها واستوت به: العتدلت ، والفيل بالكسر: الشبجر الكثير الملتف الذي ليس بذي شوك . ومتلاحز : متضايق داخل بعضه في بعض .

(٢٥٣) ينجو : يقطع . والرطب : ضد اليابس . وينفل : يدخل تحت الشجر ليأخذها . وبارز: ظاهر .

(٢٥٤) نحى: امال . واوساط: جمع وسط . وعضاة: جمع عضاهة وهي اعظم الشجر ، المشارز: المعادي ، أي امال على النبعـة فأسا ذات حد . عدو لاوساط العضاة لانه بعتاد قطعها .

فلما اطمأنت في مديه رأى غنى احاط به وازور عمن يحاوز (٢٥٥) فمظعها عامين ماء لحائها وينظر منها الها هو غامز (٢٥٦) اقام الثقاف والطريدة درأها كماقومتضغن الشموس المهامز (٢٥٧) فوافي بها أهل المواسم فانبري لهابيت يتغلى بها السوم رائز (٢٠٨) فقال ازار شرعبی وارب من السیراء او اوق نواجز (۲۲۰) ثمان من الكوري حمر كأنها من الحمرما اذكي على النارخايز (٢٦١) وبردان من خال وتسعون درهما على ذاك مقروظ من الجلدماعز (٢٦٢) فظل يُناجى نفسه وامير َهـا أيأتي الذي يُعطى بها أميجاوز (٢٦٣)

فقال له هل نشتريها فانها على تباع بما يبع التلاد الحرائز (٢٥٩)

(٢٥٥) اطمأنت: سكنت: واحاط به: من الاحاطة . وازور: مال. المعنى انه لما ظفر بهذه القوس رأى انه استفنى عن الناس فازور عن احبابه ومن كان يحتاج اليه .

(٢٥٦) مظعها: قطعها رطبة ثم وضعها بلحائها في الشمس حتى تشرب ماءها لئلا تتصدع وتتشقق ، وقيل مظعها: الانها . وغامز: اسم فاعل : غمز القناة سوى المعوج منها .

(٢٥٧) اقام: اصلح ، والثقاف: ما تسوى به الرماح والقسى . والطريدة: القصبة التي فيها حزة ، توضع على المفازل . ودرؤها: ميلها. والشموس من الخيل: الصعب . والمهامز: جمع مهماز وهي حديدة في مؤخر خف الرائض . المعنى: أن الثقاف إصلح هذه القوس .

(٢٥٨) وافي بها: اتي بها . اثبري لها . اعترض . والبيع من الاضداد للمشترى والبائع . والمراد: الاول . ويُغلى بها السوم: يسومها سوما غاليا . ورائز : مجرب لصاحبها أسيعها أم لا .

(٢٥٩) التلاد: من المال ما ولد عندك وقيل كل مال قديم موروث عن الاباء ، والحرائز من الابل : التي لا تباع نفاسة بها .

(٢٦٠) الازر: الملحفة • والشرعبي: ضرب من البرود • والسيراء: ضرب من البرود ايضا . والنواحز : الحاضرة التي لا مطل فيها .

(٢٦١) الكورى: الذهب المصنوع بالكور بالضم ، وهو مجمرة الحداد . اللعني إنه سامها بهذه الاشياء لنفاستها .

(٢٦٢) الخال: ثياب تصنع باليمن ، وقيل هو موضع باليمن تصنع به الثياب . والقروظ : الحلد المدوغ بالقرظ . (۲۲۳) امرها: قلبها .

فقالوا له بايع اخاك ولا يكن لك اليومعن ربح من البيع لاهز (٢٦٤) فلما شراها فاضت العين عبرة ً وفي الصدر حزاز من الوجد حامز (٢٦٥) وذاق فاعطته من اللين جانبا كفي ولهاان يُغرق السهم حاجز (٢٦٦) اذا أنبض الرامون عنها ترنمت ترنم ثكلي اوجعتها الحنائز (٢٦٧) هتوف اذا ما خالط الظبي سهمها وان ربع منها اسلمته النواقز (٢٦٨) كأن عليها زعفرانا تنميرك خوازن عطاريمان كوانز(٢٦٩)

اذا سقط الانداء صينت واشعرت حبيراولم تدرج عليها المعاوز (٢٧٠)

وهكذا تتبع الشماخ قوسه منذ ان كانت قناة من نبع ، ممتنعة بما دونها من الاغصان والشذب ، فأمال عليها القواس بفأس ذات حد فظَّهُم بها ، واستغنى عن الناس ، وازور عن احبابه ، وما كان يحتاج اليه ، فقطعها رطبة ، ثم وضعها بلحائها في الشمس حتى تشرب ماءهـــا

<sup>(</sup>٢٦٤) لاهز: دافع اي بع ولا تتأخر .

<sup>(</sup>٢٦٥) شراها: باعها • وفاضت: سالت • والعبرة: الدمعة • وحزاز: يحز القلب وحامز: شديد . وقيل ممض محرق .

<sup>(</sup>٢٦٦) ذاق القوس: جذب وترها اختبارا لينظر ما شهدتها ، واللين: ضد الصعوبة . والجانب: الناحية . والوله: الحزن . والحاحز: من يجعل السهم حاجزا بينه وبين من يريده . تعنى أن من ســدد اليه سهم بهذه القوس بتحقق هلاكه .

<sup>(</sup>٢٦٧) انبضها: جذب وترها لترن . والرامون: جمع رام المعنى إذا جذب الرالمون وتر هذه القوس ، صوتت مثل بكاء فاقدة اولادها .

<sup>(</sup>٢٦٨) النواقز جمع ناقزة وهي قوائمه والمعنى ان هذه القوس تصوت اذا خالط السهم المرمي بها الظبي ، فاذا ربع منها واراد الفرار اسلمته قوائمه ، لانها اصيبت ، فلا يقدر على الجرى .

<sup>(</sup>٢٦٩) كوانز: جمع كانزة يقال كنز المال حفظه . والمعنى إن هذه القوس صفراء اللون .

<sup>(</sup>٢٧٠) الانداء : جمع ندى وهو المطر والبلل . وصينت : حفظت. وشعرت: السبت . وحبيرا: ثوبا ناعما جديدا ، وقيل هو ثوب موشى. تفطى بالثياب النفيسة اذا سقطت الانداء ، خوفا عليها ان تفسد اوتارها لعزتها على صاحبها .

لئلا تتصدع وتتشقق ، ثم اصلح هذه القوس بآلته التي تسوى بها الرماح والقسي • • واضفى عليها من البرود والسيراء زيادة في تجميلها وتزيينها • ثم جاء بها الى السوق ليعرضها للبيع ، ففاضت دموعه حسرة عليها •

وجاء من يختبرها لينظر ما شدتها ، فوجد انها قوية ، وان من يسدد اليه بهذه القوس يتحقق هلاكه ٠٠ وقلبها ثانية ، وجذب وترها لترن فصوتت مثل بكاء الثكلي ٠٠ واخيرا فهذه القوس تغطى بالثياب النفيسة اذا سقطت الانداء خوفا عليها ان تفسد اوتارها لعزتها على اصحابها ٠

وكان الشعراء الجاهليون يكثرون من اوصاف السهام في جميع مراحلها منذ بريها وتركيب الريش فوقها حتى لحظة استخدامها ، وهم في كل تلك، العمليات انما يسعون الى غرض واحد ، وهدف مقصود هو اعداد هذه الهدية الى اعدائهم الذين يبغضونهم ليصوبوها الى قلوبهم، وفي ذلك يقول الشنفرى (٢٧١):

وردت بماثور يمان وضالة تخيرتها مما اريش وارصف اركبها في كل احمر غالم وانسج للولدان ما هو مقرف وتابعت فيه البري حتى تركته يرن اذا انزفته ويزفزف بكفى منها للبغيض عراضة اذا بعت خلا ماله متعرف (٢٧٢)

وقال ذو الاصبع العدواني ناعتا سهامه وريشها:

السيف والرمح والكنانة والنبل جيادا محشورة صنعا قويم افواقها وتر صها انبل عدوان كلها صنعا ثم كساها احم اسود قينانا وكان الشلاث والتبعا

هذه هي اشهر اسلحة الهجوم التي اعتمدها العربي في حياته ،

<sup>(</sup>۲۷۱) ديوان الشنفري ص ۳۸

<sup>(</sup>۲۷۲) وفي الاغاني ٢١/٢١ مع اختلاف .

وهناك جانب آخر من الاسلحة كان يتوقى فيها هجمات الاعداء ، وهي أسلحه الدفاع ، منها الدروع والبيض والمغافر والترس .

والدرع ثوب يسبح من زرد الحديد ، يلبس في الحرب ، وله اكمام قصيرة تصل الى منتصف الذراع ، ويصنع احيانا من حلقات معدنية صغيرة ، متداخل بعضها في بعض ، وجرى لبس الدرع على ثوب من النسيج المبطن اشبه بوسادة تحت حلقات المعدن او صفائحه الرفيعة ،

وقد شغل وصف الدروع جانبا كبيرا من الشعر الجاهلي ، لانه وقاية الفارس وحاجز الموت عنه ، ووسيلته في الدفاع عن نفسه ، قال عمرو بن كلثوم (٢٧٣) :

علينا البيض واليلب اليماني واسياف يقمن وينحنينا (٢٧٤) علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النجاد لها غضونا (٢٧٠)

وقال عامر بن الطفيل (٢٧٠):

بالباسكين من الكماة عليهم حلق الحديد يزينها السرد\*(٢٧٦)

وقد استحب العربي الدروع المضاعفة النسج التي نسجت حلقتين

<sup>(</sup>۲۷۳) التبريزي: شرح القصائد العشر ص ٢٤٣ \_ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢٧٤) البيض: جمع بيضة الجديد ، واليلب: الدرع وقيل الديباج وقيل ترسة تعمل في اليمن من جلود الابل ، لا يكاد يعمل فيها شيء . ينحنين: اي ينثنين من كثرة الضراب . وقال الاصمعي اليلب: جلود يخرز بعضها الى بعض ، تلبس على الرؤوس خاصة وليست على الاجساد ، وقال ابو عبيدة: هي جلود تعمل منها دروع فتلبس وليست بترسة . وقيل إليلب جلود تلبس تحت الدروع .

<sup>(</sup>٢٧٥) السابغة: التامة من الدروع . والدلاص: اللينة التي تزل عنها السيوف . والنجاد: حمائل السيف . والغضون: التكسر . (٢٧٥) الديوان ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٢٧٦) الباسلون: الاشداء والشجعان • والكماة: الواحد كمي: أي يكمي عدوه ، يقمعه • والسرد: تتابع عمل الدرع •

حلقتين ، والتي تغشى القدم والكف والبنان ، قال راشد بن شهاب اليشكري (۲۷۷) :

ومطرد الكعبين اسمر عاتر" وذات قتير في مواصلهاد رم (۲۷۸) مضاعفة جدلاء او حطميت تغشي بنان المرء والكف والقدم (۲۷۹)

وقال الجميح (٢٨٠):

مدر عا ريطة مضاعفة كالنهي وفتى سراره الرهم مرارم

وقال قيس بن الخطيم (٢٨٢):

فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الانامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب(٢٨٣)

وقال بشامة بن عمرو (٢٨٤):

(۲۷۷) المفضل الضبي: المفضليات ١٠٨/٢ - ١٠٩

(٢٧٨) المطرد: يعني رمحا اذا هن اضطرب كله واطرد في اضطرابه كاطراد الماء في جريه ، العاتر: الصلب ، ذات قتير: يعني درعا ، والقتير ، رؤوس مسامير الدرع ، الدرم: الاستواء واراد بمواصلها ما يتصل

(٢٧٩) المضاعفة التي نسجت حلقتين حلقتين . الجدلاء:المحكمة. الحطمية : المنسوبة الى حطمه بن محارب بن عبد القيس وكان صانع دروع ويقال انها التي تحطم السيوف .

(٢٨٠) المفضل الضبي: المفضليات ١/٠٤

(٢٨١) الريطة: الملاءة واراد بالريطة هنا الدرع شبهها بها لصفاء حديدها . المضاعفة التي نسجت من حثقتين حلقتين . النهيي بفتح النون وكسرها: الفدير وسراره بالفتح: وسطه . الرهم بكسر ففتح: جمع رهمة بكسر فسكون ، المطرة الضعيفة الدائمة ، ووفته الرهم: ملأته ، فاذا امتلأ الفدير وضربته الرياح بدت فيه طرائق وصفاء تشبه به الدروع .

(۲۸۲) ديوان قيس بن الخطيم ص ٣٣٠

القتير: رؤوس المسامير احلق الدروع . ويشبه القتير بحدق الاساود وبحدق الجراد .

(٢٨٤) المفضل الضبي : المفضليات ٢/١٥ .

ومن نسبج داود موضونة ترى للقواضب فيها صليلا (٥٨٠) وقال ابو قيس بن الاسلت الانصاري (٢٨٦):

اعددت للاعداء موضونة فضفاضة كالنهى بالقاع (٢٨٧)

وكانوا يميلون الى لبس الدروع الواسعة السابغة ، التي تفضل عن اطراف الفارس ، والصلبة المتينة التي تتثلم عليها السيوف ، وتتكسر عندها السهام • قال عبد قيس بن خفاف البرجمي يصف قوة درعه واتساعها (۲۸۸۸) :

وسابغة من جياد الدرو ع تسمع للسيف فيها صليلاً كماء الغيد دير زفته الدبور يُجرُّر المدجج منها فضولاً (٢٨٩)

وقال يزيد بن الخذَّاق يصف درعه (٢٩٠):

نعد ليوم الروع زغفاً منفاضة "دلاصاوذاغرب احذ "ضروسا (٢٩١)

وقال طريف العنبري (٢٩٢):

(٢٨٥) نسبج داود: بريد الدروع ، الموضونة: التي نسبجت حلقتين مضاعفة ، القواضب: السيوف القاطعة ، الصليل: الصوت على الشيء اليابس ، عبر عن السماع بالرؤية توكيدا للمعنى .

(٢٨٦) المفضل الضبى: المفضليات ٢/٦٨

(٢٨٧) الموضونة: التي نسجت حلقتين حلقتين ، يعني الدرع . الفضفاضة: الواسعة ، النهي: الفدير .

(٢٨٨) المفضل الضبي: المفضليات ٢/١٨٦.

(٢٨٩) اراد ان هذه الدرع في صفائها مثل ماء الغدير الذي تصفقه الرياح . الدبور : ريح تهب من المغرب تقابل الصبا ، وخصها لانها شديدة الم تكدر الماء . وزفيها الماء : ان تطرده وتدفعه . المدجج بفتح الجيم وكسرها : اللابس السلاح التام . يريد أنها سابغة تفضل عن اطرافه .

(۲۹۰) المفضل الضبي: المفضليات ٢٨/٢.

الزغف: الدرع اللينة ، المفاضية : الواسعة ، الدلاص : السهلة ، الغرب: الحد واراد بذي الغرب: السيف ، الاحد : الخفيف . الضروس : السيء الخلق في الابل وهو في السيف تشبيه .

· ١٤٠ ص عيات ص (٢٩٢)

تحتى الأغر وفوق جلدي نَثُوة" زغف ترد السيف وهو مثلم (٢٩٣) وقال المزرد اخو الشماخ يفخر بشجاعته ويصف درعه (٢٩٤):

ومسفوحة فضفاضة تبعيتة وأتها القتير تجتويها المعابل (٢٩٥) دلاص كظهر النون ما يستطيعها سنان ولاتلك الحظاء الدواخل (٢٩٦) موشحة بيضاء حاب حبيكها لها حلق بعد الأنامل فاضل (٢٩٨) مشهرة تتحنى الاصابع نحوها اذاجتُ معتيوم الحفاظ القبائل (٢٩٨) وتسبغة في تركة حميرية دلا مصة ترفض عنها الجنادل (٢٩٩)

وكما نالت الاسلحة المتقدمة احترام العربي وتقديسه، نالت الدروع نفس الاحترام والاعتزاز ، فكانوا يتوارثونها ، ويحتفظون بها • ولقد روي في أخبار امريء القيس ان عدد الدروع التي ورثها عن ابيسه خمسة ، وهي الفضفاضة والضافية والمحصنة والخريق وام الذيول • وكان بنو آكل المرار يتوارثونها ملكا عن ملك (٣٠٠) • وقد اعتنى بها

<sup>(</sup>٢٩٣) الاغر: فرسه ، النثرة: الدرع السلسلة اللبس ، الزغف: الدرع اللينة ،

<sup>(</sup>۲۹٤) ديوان المزرد ص ٢٦٠٠

<sup>(</sup>٢٩٥) مسفوحة: درع مصبوبة صبا . فضفاضة: واسعة . وأتها . شدتها . والوأي من الخيل : الشديد . والقتير:رؤوس المسامير . تجتويها: تنبو عنها لا تستمرؤها . المعابل : اي تضعف عنها كما يضعف الرجل عن الارض الوبيئة .

<sup>(</sup>٢٩٦) الدلاص: الخلقاء اللينة ، والحظاء الدواخل: السهام الصغار يلعب بها الصبيان ، كظهر النون: أي كالسمكة في ملاستها ،

<sup>(</sup>٢٩٧) موشحة: فيها طرائق صفر،أي نحاس ، الحبيك :الطرائق من النسج ، فاضل : زائد يريد انها سابغة ،

<sup>(</sup>٢٩٨) تحنى الاصابع نحوها: يشار اليها لجودتها . الحفاظ: الذب عن المحارم والغضب لها .

<sup>(</sup>٢٩٩) التسبغة: نسيج يكون من حلق يلبس تحت البيضـــة الستديرة . الدلامصة: السهلة اللينة ، وإذا لان الحديد كان أجود له . ترفض: تنكسر وتتفرق عنها لصلابتها .

<sup>·</sup> ٩٣/٩ الاصفهاني : الاغاني ٩٣/٩ .

العربي عناية فائقة ، فكان يجلوها بعد انتهاء المعركة ، ويضعها في اماكن خاصة خشية الصدأ والتلف .

أما البيضة فهي غطاء الرأس الذي تحدث عنه الشعراء ، فامتدحوه وأكثروا من ذكره في أشعارهم • قال عمرو بن معد يكرب يذكر بلاء قومه في الحرب(٣٠١):

صبحتم يضاء يبرق يبضمها اذا نظرتفيها العيون ازمهرت (٣٠٢)

وكان الفرسان يشدون البيض الى الدروع خشية سقوطها • قال المنخل اليشكري (٣٠٣):

وفوارس كـــاًوار حـر النـار احـلاس الذكور (٢٠٤) شــدوا دوابـر بيضهم في كل محكمــة القتـير (٢٠٥)

واذا طالت الحرب وبعدت ايامها ظل الفارس محتفظًا بعدت لا يخلعها ، فتتغير ملامح الفرسان ، وتتبدل الوان اسلحتهم بسبب ما يصيبها من العوارض ، وتبقى البيض على رؤوسهم طوال تلك المدة ، حتى تذهب بشعر رؤوسهم ، قال أبو قيس بن الاسلت (٣٠٦):

من يذق الحرب يجد طعمها مرا وتحبسه بجعجاع (٣٠٨) قد حصت البيضة رأسي فما اطعم غمضا غير تهجاع (٣٠٨)

<sup>(</sup>٣٠١) الاصمعي : الاصمعيات ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣٠٢) صبحتهم: جئتهم بالكتيبة صباحا . بيضاء يريد كتيبة بيضاء عليها بياض الحديد . بيضها: قلانس الحديد على رؤوسها واحدها بيضة . ازمهرت: احمرت من الفضب .

<sup>(</sup>٣٠٣) الاصمعي: الاصمعيات ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢٠٤) الاوار: الوهج ، الاحلاس: جمع حلس ، وهو كل شيءولي ظهر الدابة تحت السرج ونحوه .

<sup>(</sup>٣٠٥) البيض: قلانس الحديد . ودوابرها: مآخيرها . القتير: مسامير الدروع .

<sup>(</sup>٣٠٦) المفضليات حرم ص١٤٠٠

<sup>(</sup>٣٠٧) الجعجاع: المحبس في المكان الفليظ او الضيق .

<sup>(</sup>٣٠٨) حصته: اذهبت شعره ونثرته لطول مكثها على رأسه ، ومعنى البيت انه يطيل لبس السلاح ويقل النوم .

وقد تشبه البيض وهيعلى رؤوس الفرسان ببيض النعام في املاسه وصفائه • قال سلامة بن جندل (٣٠٩):

كأن النعام باض فوق رؤوسهم بنهي القرداف او بنهي مخفق (١٠٠)

اما الترس فهو من معدات الحرب التي تستعمل للوقاية ، وكانوا يتخذونه من جلود الابل ، لذلك قالوا عنه الاسمر ، قال ابو قيس بن الاسلت الانصاري (٣١١) :

صدق حسام وادِّق حسد منه ومجناء استمر فررّاح (٢١٢)

ويشبه الترس وسط المعركة بالشمس في القتام • قال المزرد (٣١٣): وجوب يـــرى كالشمس في طخيـة الدجي

وابيض رساب الكريهة قاصل (٢١٤)

من هذه النماذج الكثيرة التي لم نطل في سردها ، نستطيع ان نصور الحالة التي كانت تسود المجتمع الجاهلي ، والتي دفعت العرب الى الاهتمام بالسلاح • لانه اصبح ضرورة من ضروريات الحياة ،ومن هنا كانت غاية العربي الحصول على اكبر قدر منه ، ليستطيع مواجهة الحياة ومواجهة ظروفها القاسية •

<sup>·</sup> ١٤٩ ص الاصمعيات ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣١٠) شبه البيض على رؤوسهم ببيض النعام · النهي: الموضع الذي له حاجز ينهي الماء ان يفيض منه ، وقيل هو الغدير . القذاف ومخفق: موضعان .

<sup>(</sup>۳۱۱) المفضليات ج ٢ ص ٨٥٠

<sup>(</sup>٣١٢) الصدق: الصلب . الحسام: القاطع . الوادق: الماضي الحاد: المجنإ: المعطوف ، عنى به الترس وجعله اسمر لانهم كـــانوا يتخذون الترس من جلود الابل . القراع: الصلب .

<sup>(</sup>٣١٣) ديوان المزرد ص ١٤٠

<sup>(</sup>٣١٤) جوب: ترس ، طخية: ظلمة ، رساب: أي يرسب عند الكريهة ، أي حين تضرب به الضرائب الشداد ،

# الفصاالرابع

## تقاليد الفروسية

ليس في امكاننا التحدث عن تقاليد الفروسية كنظم قائمة ، أو مؤسسات لها دساتير وقوانين تفرض على منتسبيها شروطا معينة ، وتحملهم واجبات محددة ، وانما هي اخلاق يرثها الابناء عن الآباء ، وقيم اجتماعية وجدت في الجزيرة العربية متسعا لها فانطلقت في رحابها، حتى أصبحت رابطة تضم العرب كلهم في مجالسها ، يتدربون عليها ليصبحوا فرسانا ، يدفعون عنهم الذل ، وينتصرون ليكتبوا لهم ولقبائلهم صفحات المجد والخلود ، ويسعون ليحفظوا لتلك القيم والمثل قدسيتها ،

فالرجل الجاهلي يشب وهو يحس حاجةالي التدرب على ركوب الخيل ، والقيام بأمورها ، والاستعداد لخوض غمار الحرب ، والتأهب لمقابلة الفرسان ، فهو يقدم في مواضع الاقدام ، ويحجم في مواضع الاحجام ، ولا يدخل موضعا لا يرى له فيه مخرجا .

ومن هنا نجد معاني الفروسية ومثلها متلازمة، لا تذكر منها واحدة الا أردفت ببقيتها ، فالفارس كريم جواد وقت الازمة ، يمنع جاره ويأخذ للحرب عدتها بفرس تُسقى اللبن ، وتسبق حمار الوحش كما جاء في قول عوف بن عطية (١):

<sup>(</sup>١) المفضل الضبي: المفضليات ٢١٣/٢.

وقالت كبيشة من جهلها: أشيبا قديما وحلما معارا فما رادني الشيب الاندى اذااستروح المرضعات القتارا(٢) أحيي الخليل واعطي الجزيال حياء وافعال فيه اليسارا وامنع جاري من المجحفا توالجار ممتنع حيث صارا واعددت للحرب ملبونة ترد على سائسيها الحمارا(٣)

وهذا ربيعة بن مقروم ، يفخر بقومه ، ويصف شدة بأسهم في الحروب ، ويذكر ايامهم ، فيقرن تلك الشجاعة بكرمهم وحمايتهم للمرأة، وانفاقهم وقت الشدة فيقول(٤) :

وان تسأليني في المرق أنهين اللئيم واحبو الكريما وابني المعالي بالمكرمات وأرضي الخليل واروي النديما ويحمد بنلي له معتف اذا ذم من يعتفيه اللئيما وقومي ، فان انت كنذبتني بقولي فاسأل بقومي عليما اليسوا الذين اذا أز مسة الحتعلى الناس تنسي الحلوما (١) ينهينون في الحسق اموالهم اذا اللزبات التحين المسيما (٧)

والفارس يسعى لكسب الحرب ، ويكتفي بنفوس اعدائه في ميدان الطعان ، ويترفع عن اخذ الاسلاب والغنائم ، وفي ذلك يقول عنترة (٨):

<sup>(</sup>۲) استروح: تشمم ، القتار: ربح الشواء: يريد اشتد الزمان، وكان القحط ، ولم يطعم احد صاحبه لضيق العيش .

ا(٣) الملبونة: التي تسقى اللبن .

<sup>(</sup>٤) المفضل الضبي: المفضليات ١٨١/١.

<sup>(</sup>٥) المعتفى: المعرض من غير مسألة .

<sup>(</sup>٦) الحلوم: العقول.

<sup>(</sup>٧) اللزبات: بفتح الزاي . جمع لز بة بسكونها: وهي القحط . التحين : قشرن يقال لحوت العود ولحيته: اذا قشرت ما عليه من لحائه. المسيم: صاحب الابل والفنم ، اشتق اسمه من السائمة .

<sup>(</sup>٨) ديوان عنترة: تحقيق عبدالمنعم عبدالرؤوف ص ١٠٠

اذا التقيت الاعادي يوم معركة تركت جمعهم المغرور ينتهب لي النفوس وللطير اللحوم وللوحش العظام وللخيالة السكب ويكرر هذا المعنى في معلقته فيقول مخاطبا حييته (٩): يخبرك من شهد الوقيعة انني اغشى الوغى واعفت عند المغنم

والفارس لا يقبل الحياة مازجها الهوان مهما تكن المغريات ، فهي

والفارس لا يقبل الحياه مازجها الهوال مهما تكن المعريات ، فهي في حلقه غصص وشجى ، قال عنترة(١٠) :

لا تسقني ماء الحياة بذلت بل فاسقني بالعز كأس الحنظل مساء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز اطيب منزل وقد اتصف قسم من الشعراء الفرسان بعدم الاندفاع وراءالخيال في المبالغة ، لما يصيب اعداءهم في المعركة ، وانما كانوا معتدلين منصفين، يذكرون ما وقع لخصومهم في المعركة وما وقع لقومهم فيها دون تحيز ، ويعترفون لخصومهم بالبأس والنجدة والمروءة ، فلا يندمونهم ، ولا يجردونهم من صفات الفروسية الحقة، ومن هنا نشأت « المنصفات» التي تحدثنا عنها في غير هذ الموضع .

وكان من عادة الفرسان ألا يتتلوا عيون الاعداء وجواسيسهم الذين يندسون في صفوفهم ليعرفوا اسرارهم ، أو يقفوا على عددهم وعدتهم ، ليرجعوا الى مرسليهم بواضح الاحوال والاخبار ، ولينبؤهم بمبلغ قوتهم واستعدادهم ، والى ذلك يشير عبد الشارق بن عبد الغزى(١١):

ودسوًا فارسا منهم عِشاءً فلم نغدر بفارسهم لدينا

ومن تقاليد الفروسية ، معاملة الاسماري بالحسنى ، لان هم الفارس أن تكون معاملته قائمة على الحسنى ، ولا تتسم بالاذلال والاهانة ، لانهم يعتقدون بأن عز الاسير واحترامه يمثل الهدف النبيل ،

<sup>(</sup>٩) نفس المصدر: ص ١٥٠

<sup>.</sup> ١٣٥ نفس المصدر: ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>١١) ابو تمام: الحماسة . شرح المرزوقي ١/٤٤٤ .

والفرسان يصرحون باحسانهم الى الاسرى ، لانهم يريدون ان يحسن خصومهم الى اسراهم ، والفارس لا يجوز لنفسه ان ينزع عن

الاسيرة حليها أو قلادتها ٠

أما جز النواصي (١٣) \_ وكان العرب يخيرون الاسير بين الاسر وجز الناصية \_ فكان من النعم التي ينعم بها الفارس على الرجل الشريف اذا وقع اسيرا بين يديه ، وتكون الناصية عند من جزها ، او تحفظ في الكنائن ، لتكون وسيلة من الوسائل التي يفاخر بها الفارس، ويثقلل من شأن القبيلة التي كان الاسير منها(١٤):

قال بشر بن ابي خازم الاسدي(١٠):

فاذ جُزَّت نواصي آل بدر فادوها وأسرى في الوثاق والا فاعلموا إنسا وانسم بناة ما حييا في شقاق وقالت الخنساء مفتخرة بقومها (١٦):

جززنا نواصي فرسانهم وكانوا يظنون الا تنجزا ومن ظن ممن يلاقي الحروب بان لا ينصاب فقد ظن عجزا

اما الفراسة فقد كانت معروفة بالنسبة للفرسان ، وهذه الفراسة لا تتأتى الا نتيجة التجربة الحربية الطويلة ، والممارسة الفعلية لقيادة

<sup>(</sup>۱۲) المفضل الضبي: المفضليات ٢/١٩٦

<sup>(</sup>١٣) النواصي: جمع ناصية ، وهي الشعر في مقدم الرأس فوق الحبهة وجزّها قصتها .

<sup>(</sup>١٤) ابو عبيدة : النقائض ٢/١٥ ، ٢/١١٥.

<sup>(</sup>١٥) ديوان بشر بن ابي خازم ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>١٦) المبرد: الكامل في اللغة والادب ٣/١٢٢٤.

المعارك ، ففي يوم الصلعاء (١٧) عندما غزا دريد بن الصمة غطف ان خرجت اليه غطفان ، فقال دريد لصاحبه : ما ترى ؟ قال : ارى خيلا عليها رجال كأنهم الصبيان ، اسنتها عند اذان خيلها ، قال : هـنه فزارة نم قال : انظر ما ترى ؟ قال : أرى قوما كأن عليهم ثيابا غمست في الجادي (١٨٠) ، قال : هذه اشجع ثمقال: انظر ما ترى ؟ قال : ارى قوما يهزون رماحهم سوداً يخدون الارض باقدامهم ، قال : هـذه عبس ، اتاكم الموت الزؤام فاثبتوا (١٩٠) ،

وكان منهم من يتخذ له شارات تميزه عن غيره في المعركة ، او علامات يتعرف بها ، كما وقع في يوم تحلاق اللمم ، فقد حلقت بنو بكر يومئذ رؤوسها ، وجعلوا ذلك علامة بينهم وبين نسائهم، وقد قلدوا كل امرأة ادواة (٢٠) من ماء ، واعطوها هراوة • فاذا مرت على صريع من قبيلتها عرفته من حلاقة لمته فسقته الماء وانعشته ، واذا مرت على رجل من غير قبيلتها ضربته بالهراوة فقتلته ، فكان ذلك من اسباب انتصار بكر على تغلى •

وكان المقاتلون من الفرسان يلبسون الدروع، حماية من الضرب، وغالباً ما تكون هذه الدروع طويلة واسعة ، يسحبها الفارس سحبا، وهي احب عندهم لسترها معظم الجسد، فيبدون وهم يرتدونها كالسيول لكثرنها ولما كسبته من لون الحديد ، قال عنترة (٢١):

وسارت رجال" نحو اخرى عليهم الحديد كما تمشي الجمال الدو الح (٢٢) اذا ما مشوا في السابغات حسبتهم سيولاوقد جاشت بهن الا باطح (٢٣)

<sup>(</sup>١٧) الصلعاء: رابية في ديار عظفان .

<sup>(</sup>۱۸) الجادى: الزعفران .

<sup>(</sup>١٩) ابن عبد ربه: العقد الفريد ٥/١٧٣ .

ا(٢٠) الادواة: اناء صفير .

<sup>(</sup>٢١) ديوان عنترة: تحقيق عبدالمنعم عبدالرؤوف ص ٧٧٠٠

<sup>(</sup>٢٢) الدوالح: التي تمشي متثاقلة من تقل ما تحمل .

<sup>(</sup>٢٣) الدرع السابغة: التي تجرها في الارض او على كعبيك طولا وسعة.

وتعتبر الدرع حياة ثانية لصاحبها ، لانها جلد حديدي فوق جلده، يقيه طعنات الرماح ، وضربات السيوف .

وكان بعض المياسير وكبار القواد يضاعف بين درعين يلبس احدهما فوق الآخرى ، زيادة في الحيطة والتوقي ، كما فعل الحارث بن جبلة الغساني في يوم حليمة ، وفيه يقول علقمة بن عبدة الفحل (٢٤):

منظاهر سربالي حديد ، عليهما عقيلاسيوف مخذم ورسوب (۲۵) تخشخش ابدان الحديد عليهم تخشخش كما خشخشت يبس الحصاد جنوب (۲۲)

ويروى ان رسول الله (ص) لبس يوم أمحد درعين ظاهر بينهما ، واشترى يزيد بن حاتم ادراعا ، فقال انبي لست اشتري ادراعا ، وانما اشتري اعماراً (۲۷) •

وهناك فريق من الفرسان كان يلبس الدرع بلا اكمام ، لتسهيل حركة يديه عند الطعن وخفتهما اثناء القتال ، على ان بعض المبرزين من الابطال كان يعتز بشجاعته ، فيترك الدرع ويحارب حاسراً ، انفة من أن يقي نفسه بغير سيفه ورمحه ، فالفارس الحق من يعتمد على سيفه دون أي سلاح ، وذلك لخفة حمله ، وسرعة قطعه ، واجهازه على القتيل ويقول قيس بن الخطيم (٢٨) :

١٩٤/٢ المفضل الضبى: المفضليات ٢/١٩٤.

<sup>(</sup>٢٥) السربال: القميص وعنى به ههنا الدرع . المخدم: القاطع الذي بين الضريبة ، وكان الحارث يتقلد بسيفين .

الدرع الخشخشة: صوت الثوب الحديد اذا لبس ، البدن: الدرع من الزرد .

<sup>(</sup>٢٧) الشمشاطي: كتاب الانوار ومحاسن الاشعار . مخطوط في مكتبة السلطان أحمد الثالث باستانبول تحت رقم ( ٢٣٩٢) .

<sup>(</sup>٢٨) ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور احمد مطلوب ص ٣٤ .

أجالدهم يوم الحديقة حاسراً كأن يدي بالسيف مخراق الاعب (٢٩)

وكان بعضهم يتمنطق النطاق في الحرب ليُشد به وسطه ، ويعلق به سلاحه .

قال عبيد بن الابرص (٣٠):

وقد اترك القرن الكمي بصدره مشلشلة "فوح ألنطاق تكفوح أ

كما كان البعض الآخر يرتدي الخوذات التي تلتمع فيها القوانس. كما جاء في قول عبيد بن الابرص (٣١):

شُـــــــم ً كأن سنا القوانس فوقهم نار على شــرف اليفاع تكهب (٢٢)

ولذكر العمائم مواضع • لانها كانت تيجانهم وبها عزهم ، وقد وردت في اشعارهم كثيراً ، قال اوس بن حجر (٣٣) :

ولما دخلنا تحت في، رماحهم خبطت بكفي اطلب الارض باللمس فأبت سليما لم تُمزَّق عمامتي ولكنهم بالطعن قد خرّقوا ترسي

وكانوا يجعلون العمامة لواء ً اذا اضطروا لذلك ، فالاحنف بن قيس عندما عقد لعبس بن طلق اللواء نزع عمامته من رأسه فعقدها له(٢٤) - وربما شدوا بالعمائم اوساطهم عند المجهدة ، واذا طالت العقبة،

<sup>(</sup>٢٩) الحديقة: قرية من اعراض المدينة في طريق مكة كانت بها وقعة بين الاوس والخزرج قبل الاسلام . والمخراق: خرقة مفتولة يلعب بها الصبيان .

۱(۳۰) دیوان عبید ص ۲۸ ۰

<sup>(</sup>۳۱) ديوان عبيد ص ۳۳.

<sup>(</sup>٣٢) يريد قوانس الخوذات: وهي اوساطها في علاها ، اليفاع كل ما ارتفع من الارض ،

<sup>(</sup>۳۳) دیوان اوس بن حجر ص۲٥٠

<sup>(</sup>٣٤) الجاحظ: البيان والتبيين ٣٢/٠٠ .

ولذلك قال شاعرهم (٥٥):

د ُفعنا اليه وهو كالذيخ خاطب أنشد على اكبادنا بالعمائم (٢٦) وقال آخر (٣٧) :

خليلي" شد" الي بفضل عمامتي على كبدر لم يبّق إلا صميمها

وكان من عادة فرسان العرب في المواسم والجموع ، وفي اسواق العرب ، كأيام عُكاظ وذي المجاز وما اشبه ذلك ، التقنع الا ما كان من ابي سكيط طريف بن تميم احد بني عمرو بن جُندب ، فانه كان لا يتقنع ولا يبالي أن يُثبت عينه جميع فرسان العرب ، متحدياً اعداءه ومن يريد اخذ الثار منه نتيجة اعتداده بنفسه ووثوقه بشجاعته والى ذلك يشير في قوله (٣٨):

أو كلما وردت عُكاظ قبيلة "بعثوا الي عريفهم يتوسم فتوسموني إنني انا ذاكم شاك سلاحي في الحوادث معلم تحتي الأغر وفوق جلدي نُشرة "زَغْف" ترد السيف وهو مثلكم (٣٩)

وربما يعلم الفارس عن نفسه بعلامة ، كمافعل حمزة بن عبدالمطلب يوم بدر فاعلم عن نفسه بريشة نعامة حمراء ، وكان الزبير بن العوام معلما بعمامة صفراء (٤٠) • ولكن الغالب على الفرسان انهم كانوايكرهون ان يتعرفوا فلا يكون لفرسان عدوهم هم شغيرهم (٤١) •

وكان قسم منهم يرفع علماً في الحرب ليدل على نفسه ومكانه ، وفي ذلك يقول اوس بن حجر (٤٢):

<sup>(</sup>٥٥) نفس المصدر ١/٩٥ .

<sup>(</sup>٣٦) الذيخ : ذكر الضياع .

<sup>(</sup>٣٧) الجاحظ: البيان والتبيين ٣/٣

<sup>(</sup>٣٨) نفس المصدر ٣/٣٩.

<sup>(</sup>٣٩) النثرة: الدرع المتينة .

<sup>(</sup>٤٠) الجاحظ: البيان والتبيين ٣/٣٩

<sup>(</sup>٤١) نفس المصلا : ٣/٣٩ .

<sup>(</sup>۲۲) دیوان اوس بن حجر ص ۱۲۲ .

رأتني مَعَدَّ مُعلَماً فتناذرت مُبادهتي أمشي براية مُعَالم (٢٥٠) وقد امتدحوا البطل الذي يصل سيفه بخطواته ، لان ذلك دليل على فضل جرأته • قال الاخنس التغلبي (٤٤٠) :

وانقَصُرت اسيافُناكان و صلها خطانا الى القوم الذين نضارب وفي طريقته قال بشامة النهشلي (٤٥٠):

اذا الكماة تنحوا ان ينالهم حكة الظائبات وصلناها بأيدينا

وربما زاد الفارس في طول رمحه ليخبر عن فضل قوته ، لانه لا يحمل الرمح الخطل منهم إلا الشديد الأيد ، والمدل بفضل قوته ، الذي اذا رآه الفارس في تلك الهيئة هابه وحاد عنه (٤٦):

وانى هذا يشير ربيعة بن مقروم عندما يمدح قومه (٤٧): طوال الرماح غــداة الصباح ذوو نجدة منعون الحريمــا

وكانوا يتخذون الفاظا يسمونها الشعار ، يتنادون بها اثناء المعركة، على أن هذه الالفاظ لم تكن معينة ، وانما هي مصطلحات يتفقون عليها حسب مقتضى الحال .

فكان شعار الاحزاب في غزوة أحد « يا للعزى يا لهبل » ، وكان شعار تنوخ في الحيرة « يا آل عباد الله » ، وجعل النبي (ص) لكل من المهاجرين والانصار شعارا ، فكان شعار المهاجرين «يا بني عبدالرحمن» وشعار الاوس « يا بني عبيد الله » وشعار الخزرج « يا بني عبدالله »

<sup>(</sup>٣٣) فتناذرت مبادهتي : جعلت مفاجأتي ومقارعتي في الحرب نذرا بينها .

<sup>(</sup>٤٤) المفضل الضبي: المفضليات ٧/٢ وفي حماسة ابي تمام شرح المرزوقي: خطانا الى اعدائنا فنضارب.

<sup>(</sup>٥٤) أبو تمام: الحماسة شرح المرزوقي ١٠٨/١.

ا(٤٦) الجاحظ: البيان والتبيين ٣/٢٦. والخطل: الذي يضطرب في يد صاحبه لافراط طوله . والايد: القوى .

<sup>(</sup>٤٧) المفضل الضبى: المفضليات ١٨١/١

وكان شعار أصحاب رسول الله (ص) يوم أحد « أمت أمت » وكان شعار اصحاب رسول الله (ص) يوم خيبر « يا منصور أمت أمت» (٤٨) (80)

وكان بعض الفرسان يتخلى عن السلاح ، لان التخلي عنه يُعتبر منتهى الشجاعة وقمة الفروسية .

أما السكوت في الحرب فكان من تقاليدهم التي تعارفوا عليها ، لان ذلك دليل رباطة الجأش ، وأما كثرة الصوت والجلبة فهي امارة الفزع ،ولان ذلك يثير الاضطراب في الصفوف،ويوهم العدو بارتباكهم، فيفتح المنافذ في صفوفهم ، وقد اوصى اكثم بن صيفي قومه في يوم الصفقة والكلاب الثاني فقال : اقلتوا الخلاف على امرائكم ، ودعوا كثرة الصياح في الحرب فأنه من الفشل (٤٩) .

كما جوزوا للفارس الهروب والفرار من المعركة اذا قدر ان الهروب في محله ، وانه انفع من الثبات ، لان النجاة في مثل هـــذه المواقف ، وبالنسبة لفارس مشهور ، تكون انتصارا للقبيلة كلها ، وان كان هذا الفرار يترك أثرا في نفوس الفرسان الآخرين الذين يخزيهم الفرار ، فيظلون في حومة المعركة ينتظرون المصير كما وقع لعبد يغوث ابن وقاص عندما وقع أسيرا في يوم الكلاب الثاني ، ولما لم يجد من القتل بدأ طلب اليهم أن يطلقوا عن لسانه \_ وكانوا قد شدوا لسانه لئلا يهجوهم \_ ليذم أصحابه ، وينوح على نفسه ، فقال (٥٠٠):

جزى الله قومي بالكلاب ملامة صريحهم والآخرين المواليا(٥١)

<sup>(</sup>٤٨) ابن هشام: السيرة ١٣/٣، ٣٨٣/٣ وجرجي زيدان تاريخ التمدن الاسلامي ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>٤٩) ابن الأثير: تاريخ الكامل ١/٢٦١ .

<sup>·</sup> ١٥٥/١ الفضل الضبى: المفضليات ١/١٥٥

<sup>(</sup>٥١) الكلاب: بضم الكاف: يوم الكلاب الثاني وفيه أسر عبد يغوث. صريحهم: خالصهم.

ولوشئت نجتني من الخيل نهدة "ترى ظفها الحو" الجيادتو اليا(٢٥) ولكنني احمي ذمار اليكم وكان الرماح يختطفن المتحاميا واذا اراد الفارس ان يعتزل الحرب ويتخلى عن قومه اذا وجدهم على غير حق ، حل وتر قوسه ، ونزع سنان رمحه ، واعتزل بأهله

وأقاربه • كما فعل الحارث بن عباد عندما علم بمقتل كليب (٥٣) •

وهكذا يصور لنا الادب الجاهلي تقاليد الفروسية التي عاشها الانسان الجاهلي واضحة جلية ، ويرسم لنا مجموعة القيم الخيرة التي سادت ذلك المجتمع ، وانتشرت بين ابنائه ، فكانت طريقا يسلكه الافراد، ودستورا يهتدون به دون قانون مكتوب .

<sup>(</sup>٥٢) النهدة: المرتفعة الخلق ، الحوة : الخضرة ، والاحوى من الخيل ما ضرب لونه الى الخضرة . (٥٣) ابن الاثير : تاريخ الكامل ٢٢٠/١ .

الباتبالثاني

شعراله وسية



## الفصل لأول

### اولية الشعر الجاهلي وقضية الانتحال

لم يعد خافيا على مؤرخي الادب أن الشعر الجاهلي ترجع بدايته الى خمسين ومئة عام أو مائتي عام قبل الاسلام ، ولم تعد هذه النظرية تجد مجالها في الاوساط العلمية التي تستند على البحث العلمي الدقيق ، وانما الذي تؤكده هذه الاوساط ، وتستطيع أن تطمئن اليه ، هو ان الشعر الجاهلي لم يكن بدائيا الى هذه الدرجة ، بل هو شرة ناضجة لمراحل سابقة من تطور الفن الشعري عند قبائل شبه الجزيرة العربية خلال اجيال طويلة ، وان الالتماعات الابداعية الرائعة التي نلمسها في الشعر الجاهلي لدليل ساطع على رقي هذا الشعر ومستواه الفني الرفيع ،

كما ان النمو الطبيعي للقصيدة العربية ، بأوزانها وموضوعاتها ومضامينها ، تستدعي أن تكون هذه القصيدة قد مرت بأطوار كثيرة ، تعثرت خلالها تعثرات صعبة ، ووقفت أمام عوائق صلدة حتى كتب لها هذا الاكتمال الشامل • لاننا لو رجعنا الى القصائد الطويلة في الادب الجاهلي، لاحظنا انها تأخذ نمطا معينا في التعبير والاداء • وكأن الشعراء كانوا يحرصون على أسلوب موروث فيها ، وهذا ما يدفعنا الى الاعتقاد بأن القصيدة الجاهلية مرت بمراحل معينة ، كانت تقتفي فيها انماطا

تقليدية سائدة ، فهي بذلك تكون أبعد غورا في اعماق التاريخ ، وأكثر ايغالا في ثناياه ، مما صوره لنا البعض ، ورسمته لنا اخيلة النقـــاد القدامي .

فبلاد العرب لبثت مدة طويلة قوة من القوى العظمى على الارض، لها أعمالها الفكرية الهائلة ، وان الحيوية الدفاقة التي كانت تهدر في الجزيرة العربية ، كانت ممهدا حاسما للمشعل الحضاري الانساني الذي حملته سواعد العرب ، فكانوا بحق من أكبر رواد الحضارة الانسانية ، ومن أمجد صانعيها .

ان هذه الحيوية الخلاقة النطلقت من العصر الجاهلي الذي طبع الحضارة العربية بطابع خاص متميز ، وان دراسة هذا العصر تستوجب الوقوف طويلا عند دقائقه ، واستقصاء جوانبه ، لانها كونت فيما بعد الاعمدة الضخمة في بناء الحضارة العربية ، ولانها تحمل ذخرا وافرا من القيم الانسانية الاصيلة ، وما الشعر الجاهلي الاصورة تلك القيم ، والتعبير الصادق عن الحنين الاصيل نحو الحياة الفضلي، فنظرة الانسان الجاهلي الى واقع الحياة والموت، كانت نظرة قوية عنيفة بالنظر لماكانت تعطيه اياه حواسه وقواه الواعية من المعطيات المادية الحية ، فكان يعيشها بكل حياته ، وقد تمثلت هذه النزعة في الشعر الجاهلي ، وكانت يعيشها بكل حياته ، وقد تمثلت هذه النزعة في الشعر الجاهلي ، وكانت الميلادي الجديرة بالاعجاب ، تنبيء بأنها ثمرة صناعة طويلة ، لان الشعر ديوان العرب ، تعرض لايامهم وحروبهم، وانسابهم ، ومفاخر القبائل ، وعقائدهم وكل ما له صلة بهم قبل الاسلام .

ولكن الاحداث الخطيرة ، والاضطرابات الجسيمة التيمرت بها جزيرة العرب ، جعلت الحياة السابقة التي مر بها الشعر العربي في اطواره الاولى ، غير واضحة المعالم ، لانصراف الناس الى الحديث عن حاضرهم الذي يعيشونه ، وايامهم التي يحيونها ، والتي شغلتهم بحروبها الكثيرة، وأيامها الدامية ، فكان الشعر صورة للمسائل الكبيرة التي علقت

بأذهانهم ، وكانت القصائد التي وصلت الينا قصائد نفر معين من الناس يحملون لقب الزعامة والبطولة .

أما الجوانب الآخرى للشعر العربي ، والقصائد التي لم تتحدث عن هذه المسائل ، فلم نعثر عليها ، ولم تنتقل الينا، وبذلك انقطع حاضر القصيدة عن ماضيها ، فحسبها النقاد حديثة الميلاد، لا يرجع مولدها الى أكثر من قرن ونصف قرن ، أو قرنين قبل الاسلام .

ان شعرالمهلهل والشنفرى وتابطشرا لا يدل على الحداثة الاولية، وانما نجد التوافق والتكامل والانسجام قد توفر في شعر هذه للطائفة، وهذا يدفعنا الى الاعتقاد بأن هذا النوع من الشعر يمتد للى فترة طويلة، وانها تدل على تاريخ عريض في هذا الفن ٠

والشعر الجاهلي يعتبر اصل الشعر الذي انبثق منه الشعر العربي في سائر عصوره ، لانه أرسى عمود الشعر ، وثبت نظام القصيدة ، الى جانب ذلك فهو يمثل وفرة من القيم الفنية الاصيلة ، ويشكل مصدرا من مصادر الدراسة ، ويصور لنا النفس العربية في فترة من اصعب فتراتها التاريخية ، يرسمها وهي تجتاز مراحل عسيرة من مراحل نموها وتطورها ، ونحن نستطيع ان ندرك هذا التمثيل وتلك الصورة من ثنايا الابيات التي يجمع الثقات على صحتها ، ونستدل على حقائق الحياة في ذلك العصر من الاخبار القصيرة التي احاطت بهذه الفترة ، والاحاديث التي دارت حولها ،

والشعر بكل تلك المراحل والاحوال صورة للحياة ، وتعبير صادق عنها ، لتوافر العناصر الحية فيه ، المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاصالـــة والعراقة ، والمتطلعة الى استكمال المقومات الادبية الناضجة .

فصفة الجمال في الشعر الجاهلي تميزه عن غيره من الآداب، والرقة تتمثل بأظهر وجوهها في الوصف الحي لجمال المرأة، وتبيين مزاياها، واصالة الاحساس بجمالها، وما تتركه في النفس، وما يبعثه

خيالها ، تتجلى في استجلاء الجمال الطبيعي بكل اشكاله والوانه .

والقصيدة العربية ظلت محافظة على افتتاحيتها الغزلية بصورها المختلفة ، واحاسيسها المتباينة ، فوصف الرحيل والنزول ، والبكاء على الطلل ، أصبحت سنة يتبعها الشعراء ، وسابقة يسلكونها في قصائدهم ، وظلت حتى العصور المتأخرة ملازمة للشعر العربي ، متمكنة في نفوس الشعراء ،

وقد حفل الشعر الجاهلي بدراسات سليمة لحياة بعض الحيوانات، كالخيل والأبل والنعام وبقر الوحش، فوصفوها بدقة، واستقصوا دقائقها، لا سيما ما كان منها نافعا في حياتهم، أما الشعر الحماسي فقد استنفد معظم الشعر العربي، وشغل حيزا كبيرا من ديوان العرب، لان الحياة الجاهلية كانت مليئة بالكفاح البطولي الشاق، والنوازع الحماسية الصعبة، مما جعله يواجه مأساة الموت والنهاية بعناد،

ومن هذه النظرة انطلقت طلائع الفرسان الجاهليين ، وانبثقت قيمهم الخيرة تملأ جوانب ذلك الادب العربي ، الذي صور لنا عظمة تلك الحياة ، وما كتب الحماسة الادليل على الاهتمام بهذا النوع من الشعر ، وقد دار الشعر الحماسي حول وصف المعارك ، ووصف اعمال البطولة ، ثم وصف الخيول والابل ، وادوات الحرب ، فخاطبوها مخاطبة الصديق ، وتجاوبوا معها تجاوبا ذاتيا عميقا ، فبرعوا بذلك براعة فائقة ، وصوروها تصويرا حيا نابضا بالحياة ، مليئا بالهول ، فالميادين فسيحة الارجاء ، واصوات الابطال تتعالى ، وقعقعة السلاح ترتفع ، وحمحمة الخيل تتردد ، واحياء العرب في لغط وضوضاء ، يقوم فيها المنادون يدعون الى القتال ، لان الشرف قد ديس ، ولان الدم يطلب الثأر ، أو لان المرعى قد اغتصب ، والمواشي سيقت ،

وهكذا كان الجاهليون يصفون الابطال بالشدة والشجاعية والبأس، ويصفونهم بقوة الساعد وصرامة الشكيمة، والعناد في الصدام،

ورجاحة العقل في الكر والفر ، والحيلة في مواقف الشدة ، والعفة عند تقسيم الغنائم ، والبديهة في المأزق الضيق ، والكرم في كل حال .

أما المجالات الاخرى ، فكانت ميدانا فسيحا للتعبير عنها ، هذه المجالات التي لم يجد فيها الشعراء الفرسان ما كانوا يسعون اليه ، ويقدمون من اجله أعز ما يملكون ، فكانت الشكوى ، وكان الالم ، وكان التبرم بالحياة .

هذه الالوان مازجت شعرهم ، ولونت حياتهم ، فكانت فروسية مشوبة بالالم ، ممزوجة بالشكوى ، مليئة بالفخر والبطولة .

فالشعر الجاهلي يعتبر الاساس الذي نستطيع أن نقيم عليه جميع دراساتنا ، ونبني على مراحله الشعرية احكامنا ، ولا يمكن الحكم على أي أثر فني من الآثار الا باستقصاء الحلقات المتتابعة من الحياة الادبية، وتحليل القسم الذي يعتمد عليه ، او الذي يكون قريبا من الواقع ، وبالتالي اعطاء النتائج المترتبة على كل تلك الدراسات .

وطبيعي أن يسود الاضطراب هذا الهيكل القديم ، وتدور حوله الاحاديث ، ويخوض الادباء غمار جدال طويل ، في صحته أو عدم صحته ، وقد بينا في الصفحات الاتية جزءا مما دار حول ذلك .

#### قفية الانتعال

لقد ورثنا عن الفروسية الجاهلية شعرا حماسيا كثيرا ، تحدث فيه الفرسان عن معاركهم التي خاضوها ، وبطولاتهم التي أبدوها ، فصوروا البسالة والاقدام ، ورسموا لنا الجوانب الحية التي عاشوها خلال المعركة ، وتغنوا بانتصاراتهم على خصومهم ، ويمثل هذا الشعر القسم الاكبر مما وصل الينا من الشعر الجاهلي • ولا غرابة في ذلك، فالحياة الجاهلية \_ كما اسلفنا في الفصول السابقة \_ كانت حرب مستمرة ، وقتالا ً دائما ، لا يتذوق العربي فيه طعم الاستقرار الا أشهرا معدودة • وحتى هذه الاشهر كانت لا تسلم من الحرب في بعض الاحيان •

ان هذا الشعر الذي وصل الينا يصور الفضائل الجاهلية التي تعارف عليها القوم ، واصبحت طبيعة من حياتهم ، واخص هذه الفضائل الفروسية ، لانها تصوير دقيق لما يعانيه الفارس ساعة المعركة ، وتعبير تجريبي لواقعة يخوضها فيبسط فيها ارق مشاعره ، واعنف اعماله ، مستقصيا كل حركة من حركات جواده الذي اصبح بضعة من نفسه ، او متحدثا عن نفسه بكلما يدعو الى المارة من امارات اعدائه ، او متحدثا عن نفسه بكلما يدعو الى الفخر والاعتزاز ،

لذا أصبح الفخر والحماسة والهجاء والرثاء من أبرز مواضيع شعر الفروسية ٠

على أن معظم المصنفات التي ألفت في تراجم الشعر وطبقاتهم ، كانت تؤلف على أساس شهرة هؤلاء المترجم لهم ، ومدى معرفتهم بالنسبة لاهل الادب، او من الذين يحتج بشعرهم لاثبات قاعدة نحوية، او لفظة غريبة ، أو لغة شاذة ، وقد حملت على هذه المجاميع أحاديث شتى ، وقصائد موضوعة ، وابيات لم يعرف قائلوها ،

أما اولئك المغمورون الذين طمرت اسماؤهم ،وخفيت أخبارهم، فلم يجدوا في هذه المجاميع مجالا ، او اشارة لادبهم فطويت صفحتهم، وكتب عليهم النسيان • الا أسماء تتردد في مظان الكتب ، مذيلة بأبيات من الشعر لا تميز صاحبها ، ولا توضح شخصيته • وقد أحصيت في جزء واحد من كتاب ما يزيد على عشرين شاعرا ذيلت اسماؤهم بعبارة لم أعرفه ، أو لم اجد له ترجمة ، أو لم أعرف له ترجمة • ولا ادري كيف يكون ذلك مع ان محقق الكتاب من أعلام التحقيق في العالم العربي ، ومن اكثرهم ادراكا وعلما للقضايا الادبية العربية القديمة (۱) •

هذه حقيقة ثابتة لا يمكن النقاش فيها ، فما وصل الينا من الشعراء الشعراء الجاهلي لا يتكافأ بأي حال من الاحوال مسع كثرة الشعراء الجاهليين ، ومع الفترة الزمنية التي عاشوها ، ومرد ذلك يعود الى ضياع القسم الاكبر من هذا التراث واندثاره .

وقد أدرك القدماء هذه الحقيقة ، فقال ابن سلام نقلا عن أبي عمرو بن العلاء: ما انتهى اليكم مما قالت العرب الا اقله ، ولوجاءكم وافرا ، لجاءكم علم وشعر كثير (٢) .

ومن هذا نستطيع ان نقول: ان المشكلة التي تواجه الباحث في هذه الفترة هي أين يجد شعر هذه الفترة ؟ واين المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لدراستها ؟ واحسب ذلك من المسائل الاولى التي تقف حائلا امام الباحثين ، وتكاد تصرف البعض منهم عن هذه الدراسة .

<sup>(</sup>٢) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ص ١٧ . مطبعة السعادة.

أما الملاحظة الثانية التي تقف في هذا المجال ، وتكاد تسد على الباحث الطريق ، فهي نظرية الشك في الادب الجاهلي ، وان تكن مسألة الشك ليست من المسائل الجديدة في عالم الادب ، وانما تمتد جذورها الى اصول عميقة ، ولكنها لم تصل الى ما وصلت اليه في عصرنا الحاضر .

ولا نريد ان نعيد المناقشات في هذه المسألة ، والجدل الطويل الذي جرى بين أنصار الشك من جهة ، وبين المدافعين عن الادب من جهة أخرى ، لان الحديث في ذلك اصبح ضربا من التكرار • ولكنا سنكتفي ببعض الاشارات بقدر ما يتعلق الامر بهذه الدراسة ، التي تعتمد على الشعر الجاهلي اساسا لبحثها ، ومحورا تدور عليه ، ثم نرجع الى مصادر الشعر الجاهلي لنتحدث عن أهميتها بالنسبة للبحث ، وقيمتها التاريخية ، أدلة تدفع عن الادب فرية ابتلى بها ، وتهمة حملت عليه حملا •

فالانتحال من الظواهر الادبية العامة التي تعرضت لها كثير من الآداب ، وكما عرف الادب الجاهلي هذه العملية ، فقد عرفتها العصور الاخرى ، وكما عانى الادب هذه الظاهرة ، فقد عانتهالعلوم الاخرى • كالحديث ، والانساب ، والاخبار ، والتاريخ •

ومشكلة الانتحال هذه بحثت بحثا كثيرا، وعالجها علماء كثيرون، والواقع انها مشكلة عسيرة ودقيقة • على أن بحثها قدبولغ فيه، وحملت النصوص اكثر مما تتحمل ، واصبح الخبر الواحد قاعدة عامة ، قيست عليها كثير من القواعد • وغدت الحالة الفردية نظرية شاملة ، عمت الادب كله •

لقد عرف القدماء ذلك ، وميزوا بين ما يقوله الانسان وما يدعيه، ففي الاخبار ، أن عروة بن الزبير وعبيد الله بن عتبة بن مسعود دخلا على عمر بن عبدالعزيز وهو يومئذ امير المدينة ، فجرى بينهم الحديث،

حتى قال عروة في شيء جرى من ذكر عائشة وابن الزبير: ســـمعت عائشة تقول ما أحببت أحدا حُبتي عبدالله بن الزبير • لا أعني رسول الله (ص) ولا أبوي ، فقال له عمر: انكم لتنحلون عائشة لابن الزبير انتحال من لا يرى لاحد معه فيها نصيبا فاستعاده لها •

وقال ابن هرمة:

ولم أتنحل الاشعار فيها ولم تعجزني المدح الجياد (٣)

على ان الرواة والعلماء قد تنبهوا الى أمر النحل في روايتهم ،فقد ذكر أبو عمرو بن العلاء ، أن القصيدة المنسوبة الى امريء القيس ، والتى مطلعها :

لا وأبيك ابنة العامر ي لا يدعى القوم أنى أفر

هي لرجل من أولاد النمر بن قاسط ، يقال له ربيعة بن جشم (٤) ، كما ان بعض الرواة قد أنكروا ما اضيف الى قصيدة الحارث بن عباد « قربا مربط النعامة مني » ولم يصححوا منها غير أبيات ثلاثة فقط (٥) ، ويدفع أكثر الرواة أن يكون مطلع معلقة عنترة :

هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم (٦) ومما يذكر ان الاصمعي ، قال: أقمت بالمدينة زمانا ما رأيت بها قصيدة صحيحة الا مصحفة أو مصنوعة (٧) .

ومن بين هؤلاء العلماء يبرز ابن سلام الجمحي، الذي يعد أكثرهم اهتماما بهذه الناحية ، ويعتبر كتابه من أول الكتب التي أثارت مشكلة الانتحال في الشعر الجاهلي ، وقد نص ابن سلام على ان في الشعر

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة نحل .

<sup>(</sup>٤) البغدادي: خزانة الادب ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٥) الأصفهاني: الأغاني ٥/٤٧/٥.

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر: ٩/٢٢٢ دار الكتب.

<sup>(</sup>V) السيوطي: المزهر ٢/١١٦ .

المسموع مفتعلا موضوعا كثيرا لا خير فيه (١) .

كما طعن في رواية محمد بن اسحاق ، وما صنعه في السيرة ، فقال عنه : انه « ممن أفسد الشعر وهجنه ، وحمل كل غثاء منه ، فقبل الناس عنه الاشعار ، وكان يعتذر منها ويقول : لا علم ني بالشعر ، أوتى به فأحمله ، ولم يكن ذلك عذرا ، فكتب في السير أشعار الرجال ، الذين لم يقولوا شعرا قط ، واشعار النساء فضلا عن الرجال ، ثم جاوز ذلك الى عاد وثمود ، فكتب لهم اشعارا كثيرة ، وليس بشعر ، انسا هو كلام مؤلف معقود بقواف (٩) •

وابن سلام نفسه يحاج محمد بن اسحاق فيقول: «أفلا يرجع الى نفسه فيقول من حمل هذا الشمر؟ ومن أداه منذ آلاف من السنين؟ (١٠)

ووصف حمادا الراوية بأنه ينحل شعر الرجل غيره ، ويزيد في الاشعار (١١) .

وقد شك ابن سلام في شعر كثير من الشعراء ، واعتبر كثيرا مما روي لهم محمولا عليهم ، فشك في شعر عبيد بن الابرص • وقال عن شعره: انه مضطرب ذاهب ، لا اعرف له الا قوله(١٢):

اقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذنوب

وقال عن عدى بن زيد انه كان يسكن الحيرة ويراكز الريف (١٣) فلان لسانه ، وسهل منطقه فحمل عليه شيء كثير ، وتخليصه شديد . واضطرب فيه خلف ، وخالط فيه المفضل (١٤) . وقال عن حسان : بأنه

<sup>(</sup>٨) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ص ٦ طبع السعادة .

<sup>(</sup>٩) البن سلام: طبقات فحول الشعراء ص ٧ طبع السعادة .

<sup>(</sup>١٠) نفس الصدر ص ٨ ٠

<sup>(</sup>١١) نفس المصدر ص ٢٤

<sup>(</sup>١٢) نفس المصدر ص ٥٠٠٠

<sup>(</sup>۱۳) ولعلها مراكز الريف.

<sup>(</sup>١٤) نفس المصدر ص ٥١ .

حمل عليه ما لم يحمل على أحد (١٥) .

فمن هذا نستطيع أن نقول ان القدماء قد ادركوا هذه الظاهرة ، وميزوا مواضعها ، وعرفوا الاماكن التي يحتمل ان يتسرب اليها الشك مستندين على روايات موثوق بها ، أو نظرات يصحبها ذوق سليم • كما ان شكهم في قصيدة او قصائد من شعر شاعر ، لا يجعلونه وسيلة الى انكار كل ما يضاف اليه ، أو يذهبون به الى ان هذا الشعر الذي يعزى الى الجاهليين ليس من الجاهليين في شيء •

وأهل العلم يعرفون الشعر الصحيح ، نتيجة كثرة المدارسة ، وقد استشهد بقسم كبير منه على كثير من القضايا النحوية ، واستدل بهذه الشواهد على قضايا كبيرة ، والمعروف في ذلك ان اوائل النحاة قد عاشوا في اواسط القرن الثاني الهجري وان الخليل بن احمد نفسه قد استدل بأبيات من الشعر الجاهلي في اثبات العروض ، فاذا كان الوضع واقعا في نهاية العصر الاموي ، كان معنى ذلك انه قد وقع في عصر واضعي النحو وجامعي اللغة ، ولا يعقل ذلك الن واضعي النحو لا يمكن ان ينطلي عليهم مثل هذا التزوير ، واذا كان الوضع قد تأخر عن هذا التاريخ ، كان الحكم على النحو والبلاغة والعروض وكلل العلوم الاخرى غير واقع لانها لم تخلق ،

والحقيقة الواضحة في هذا الموضوع ، هي ان الشعر الجاهلي لم يكن مجموعة من القوالب الجامدة التي نظمت في وقت التلهية ، ولا صناعة مفتعلة صيغت من قبل جماعة أخذت على عاتقها تزييف الشعر وانتحاله لعوامل آنية ، وانما هو أكبر من ذلك كله ، لانه يمثل القيم الحقيقية التي تميزت بها حياة الامة ، والمثل السامية التي ضحت من أجلها المجتمعات ، فكان النموذج الحي لتلك القيم والمثل ، والصورة الصحيحة لهذه الحياة الشاملة بكل ما تتضمن من جوانب .

<sup>(</sup>١٥) نفس الصدر ص ٨٤.

ان مفهوم الشعر الجاهلي يتضح في تلك المجاميع التي اتفق المؤرخون على صحتها ، وأجمع النقاد على صدقها ، وليس في تلك المجاميع الهزيلة التي استبعدها النقاد من مجموعة الشعر ، ودللوا على عدم صحتها بمعاييرهم العلمية ، وهو متهيء لكل من وهب الفهم الصحيح ، والتفكير العلمي البناء ، والقابلية الحقة على تمييزه •

ثم جاء المستشرقون فحمّلوا نظرية الشك في الشعر الجاهلي أكثر مما تحتمل ، وروجوا لها بكل ما يستطيعون من وسائل ، وابدوا في ذلك آراء شتى ، ولكن هذه الآراء جميعها تتلخص في أنه لا يمكن التسليم بصحة الشعر الجاهلي بصورة عامة ، وانما يمكن التسليم بأن عددا قليلا من هذه القصائد يمكن التسليم بصحتها ، ومن هؤلاء نولدكه وآلورد وموير وماسيه وبروكلمان وبلاشير(١٦) ،

وكان مرجليوث على رأس هذه الحملة ، وأكبر من أثاروا هذه القضية في مقالاته وبحوثه التي نشرها ، وقد اعتمد على نفي الرواية التي حفظت لنا الشعر الجاهلي ، وسلم بوسيلة أخرى هي الكتابة ، ثم عاد الى نفي الكتابة في العصر الجاهلي ليؤكد انه نظم في مرحلة زمنية تالية للقرآن ، ثم يقف ازاء الرواة المشكوك في صحة روايتهم ليزعم ان الوضع في هذا الشعر كان مستمرا ، ثم يتعرض الى نقطة اخرى وهي اللغة فيقول : ان اللغة ذات وحدة ظاهرة ، وهي نفس لغة القرآن ويقول : ان هذا الشعر لو كان صحيحا لمثل لنا لهجات القبائل المتعددة في الجاهلية ، وهذا نفس المذهب الذي سلكه الدكتور طه حسين أيضا في نفيه للشعر الجاهلي ، وقد رد معظم الذين تعرضوا للرد على هذه النظرية بما يكفي ، ويتلخص ردهم في هذه النقطة ، بأن لغة القرآن الفصحى كانت سائدة في الجاهلية ، وان الشعراء كانوا ينظمون بها ، وانها كانت لهجة قريش ، ولسيادة هذه اللغة أسباب تتعلق بمركز

ا(١٦) شوقى ضيف: العصر الجاهلي ص ١٦٦٠.

قريش السياسي والتجاري والديني ٥٠ وهذا ما يمثله العصر الحاضر تماما ٠ فالشاعر ينظم باللغة الفصحى مهما كانت لهجته التي يتكلمها٠٠ ومتى ما ادركنا ذلك فليست هناك مشكلة يمكن ان نبني عليها حكما نريده نحن ولا يريده المنطق العلمي ٠

وقد رد ليال على دعوة مرجليوث هذه ردا منطقيا سليما وقال: « ان الاستاذ مرغليوث يذهب مذهبا يدعو الى الدهشة والعجب، وهو قوله ان الشعر القديم هو في معظمه موضوع منحول صيغ على نمط القرآن » •

ولا نريد بعد هذا ان تتطرق إلى مناقشة الادلة التي استند اليها هذا المستشرق في نظريته المذكورة (١٧) او نتحدث عن آرائه في هذه الفترة الادبية من تاريخ العرب ، لان ذلك اصبح من بديهيات الادب .

وجاء الدكتور طه حسين فشك في الشعر الجاهلي ، وأظهر رأيه كنظرية جديدة في عالم الادب، وبالغ فيها حتى نفى وجود بعض الشعراء، لا من جهة شاعريتهم فحسب ، بل من جهة كيانهم ايضا .

فالدكتور طه حسين أراد ان يقلد مرجليوث أو غيره من الاوريين والمستشرقين ، وهو لم يتبع طريقة القدماء في نقده للشعر ، وانمستتلخص طريقته في أن الشعر الجاهلي كذب ويجب أن يرد كله ويحكم عليه بالكذب والصنعة وهي طريقة لو اتبعت فيما وصل الينا من الاخبار والروايات لانقطعت الصلة بيننا وبين اسلافنا و

وقد لخص الدكتور آراءه في كتابه في الادب الجاهلي ، فأنكر ما روي من الشعر الجاهلي ، لانه لا يمثل الحياة الدينية والعقليـــة للعرب الجاهليين .

كما اعتمد أيضا على ان هذا الشعر لا يمثل اللغة العربية في العصر

<sup>(</sup>١٧) مجلة الجمعية الملكية الاسيوية ١٩٢٥ .

الذي يزعم الرواة انه نظم فيه ، كما لا يصح نسبته الى الجاهلية . ولكنه لم يوضح لنا الاختلافات الجوهرية بين لغة الشعر ولغة الوقت الذي قيل فيه ، وحاول ان يثبت الخلاف بين الحميرية والعدنانية بما نقله محرفا عن أبي عمرو بن العلا(١٨١) ، لان المنقول عن أبي عمرو بن العلاء هو ما لسان حمير وأقاصي اليمن بلساننا ، ولا عربيتهم بعربيتنا، مخالف لما بنى عليه حكمه ، لان الخلاف لا يخرجهما عن كونهما لهجتين للغة واحدة ،

والدكتور في كل ذلك يذكر الواقعة ويلحق بها ألف واقعـــة، ويذكر بضعة أشخاص ويجعلهم مثال الامة، وعلى هذه الطريقة بنى حكمه واعتمد كتابه .

وقد حاول التدليل على رأيه بكل ما يستطيع من السبل ،حتى لو أدى ذلك الى تغيير عبارات المتقدمين من المؤرخين ليثبت رأيا يريده ، ويؤكد حكما حاول اثباته ، فمن ذلك ما نقله عن ابن سلام من انه قال: « ان قريشا كانت أقل العرب شعرا في الجاهلية ، فاضطرها ذلك الى أن تكون أكثر العرب انتحالا للشعر في الاسلام (١٩١) ، ومع ان نص ابن سلام هو « اخبرني بعض أهل العلم من اهل المدينة ان قدامة بن موسى ابن عمر بن قدامة بن مظعون الجمحي قالها ونحلها أبا سفيان ، وقريش تزيد في اشعارها تريد بذلك الانصار والرد على حسان (٢٠) ،

وخلف الاحمر الذي اتخذه الدكتور دليلا آخر من أدلته التي أستند اليها ، معتمدا على جزء من رواية أبن سلام فيه ، فقد قال ابن سلام في وصفه خلفا : « اجمع اصحابنا انه كان أفرس الناس ببيتشعر وأصدقه لسانا ، كنا لا نبالي اذا اخذنا عنه خبرا او انشدنا شعرا ان

١٨١) طه حسين: في الادب الجاهلي ص ٨٠٠

<sup>(</sup>١٩) نفس المصدر ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٢٠) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ص ٢٦ طبع دار المعارف

لا نسمعه من صاحبه (٢١) » • هذه عبارة ابن سلام • • يأتي الدكتور طه حسين فيقول: « وأما خلف فكلام الناس فيه في كذبه كثير ، وابن سلام ينبئنا بأنه كان أفرس الناس ببيت الشعر (٢٢) • فيجوز لنفسه هذا الاقتطاع ، ويبني عليه أحكامه ، والجملة بهذا الشكل تحتمل اوجها عدة ، منها القدرة على نقد الشعر ونمييزه ، ومنها القدرة على الاختلاق والوضع • • الا ان بقية نص ابن سلام ، يحدد لنا المعنى المطلوب الذي اراده ، وهو عكس ما أراده الدكتور ، على أن معنى (الفرس) صار ذا رأي وعلم بالامور والفارس العالم •

ثم ينتقل الدكتور الى راوية آخر هو أبو عمرو الشيباني فيقول فيه: « وهناك راوية كوفي لم يكن أقل حظا من صاحبيه هذين في الكذب والانتحال (٢٣٠) • وهكذا يستمر الدكتور في بناء احكامه ويسوق حججه التي يشيد عليها آراءه •

وفي حديثه عن اسباب انتحال الشعر من حيث الرواة تطرق الى حماد ، وذكر في ذلك رواية « ان المهدي \_ الخليفة العباسي \_ أمر حاجبه فأعلن في الناس انه يبطل رواية حماد (٢٤) ، أما نص الرواية التي رواها صاحب الاغانى فهي :

( انهم كانوا في دار امير المؤمنين المهدي ( بعيساباذ ) ، وقد اجتمع فيها عدة من الرواة والعلماء بأيام العرب وآدابها واشعارها ولغاتها ، اذ خرج بعض اصحاب الحاجب ، فدعا بالمفضل الضبي الراوية فدخل ، فمكث مليا ثم خرج الينا ومعه حماد والمفضل جميعا وقد بان في وجه حماد الانكسار والغم ، وفي وجه المفضل السرور والنشاط ، خرج حسين الخادم معهما ، فقال يا معشر من حضر من اهل العلم : ان أمير

<sup>(</sup>٢١) نفس المصدر ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢٢) طه حسين: في الادب الجاهلي ص ١٧٨٠

<sup>(</sup>٢٣) نفس المصدر ص ١٧٩ .

المؤمنين يتعلمكم انه قد وصل حمادا الشاعر بعشرين ألف درهم لجودة شعره ، وابطل روايته لزيادته في اشعار الناس ما ليس منها ، ووصل المفضل بخسين ألفا لصدقه وصحة روايته ، فمن اراد ان يسمع شعرا جيدا محدثا فليسمع حمادا ، ومن أراد رواية صحيحة فليأخذها عن المفضل (٢٥) .

وقبل أن تنظرق الى مناقشة هذا النص ، فالحادثة يداخلها الشك لامور كثيرة ، منها ان القصر شيد بعد تولي المهدي سنة ١٥٨ هجرية ، فقد ذكر في تاريخ الطبري ان المهدي بنى قصره سنة ١٦٤ وسماه قصرالسلامة ، والمناقشة بين المفضل وحماد حدثت قبل ذلك ، لان حمادا كان في عداد الاموات عند تولي المهدي الخلافة ، فابن خلكان يذكر ان وفاة حماد كانت في سنة ١٥٥ ، وابن النديم يذكر انها كانت في سنة ١٥٥ ، وابن النديم يذكر انها كانت في سنة ١٥٥ ، والمهدي تقلد الخلافة سنة ١٥٨ ، فالى أي مدى يمكن تصديق هذه الاخبار ،

واذا سلمنا جدلا بصحة هذه المناقشة فلم اعتبر الدكتور هذا الاعلان دليلا على تجريح حماد ولم يعتبره دليلا على تصديق المفضل الضبي • وهو من خيرة اهل الكوفة ، وانه صاحب المفضليات التي تعتبر من روائع الشعر الجاهلي ، والتي تضم مائة وثلاثين قصيدة تشتمل على الفين وستمائة واربعة وستين بيتا ، وان المفضل نفسه كان يتهم حمادا ويشك في روايته •

أما بالنسبة للرواة فقد ادعى الدكتور ان الرواة انفسهم نظموا الشعر وحملوه على بعض الشعراء حملا، ولا يعقل ان انسانا يقضي عمره، ويهدر نبوغه في نظم شعر بليغ جيد ، ثم ينسبه الى غيره من الموتى أو الاحياء ، وكان اولى له ان ينسبه لنفسه ليفخر به ، بل اية فائسدة

<sup>\* (</sup>٢٤) طه حسين: في الادب الجاهلي ص ٢١٠ .

٩٠/٦ الاغانى : دار الكتب ٢/١٦ .

تعود على رجل يجهد مواهبه في الصياغة والنظم ، ثم يتخلى عن ثمرات فكره باختياره ...

ثم ان الرواة المشهورين الذين يسند اليهم هذا العمل لم يرد عنهم انهم نظموا الشعر ، وان مجموع ما نسب اليهم لم يتجاوز العشرين بيتا ، ولم تصل هذه الابيات الى درجة الشعر الجيد .

ثم ينتقل الدكتور الى الكتاب الرابع فيتحدث فيه عن الشعر والشعراء ، فيبدأ بامريء القيس ويقول عن قصائده انها محدثة ، انتحلت حين تنافست القبائل العربية ، وقد أحس القدماء بعض هذا ، فصاحب الاغاني يحدثنا ان القصيدة القافية التي تضاف الى امريء القيس على انه قالها يمدح بها السموأل حين لجأ اليه منحولة ، نحلها دارم بن عقال وهو من ولد السموأل لله منحولة ،

وليت الدكتور نقل عبارة أبي الفرج صحيحة ، فالراوية كما رواها صاحب الاغاني بعد ان ذكر أول بيت من هذه القصيدة قال : « وهي قصيدة طويلة اظنها منحولة ، لانها لا تشاكل كلام امريءالقيس، والتوليد فيها بين ، وما دونها في ديوانه أحد من الثقات ، واحسبها مما صنعه دارم ، لانه من ولد السموأل ، أو مما صنعه من روى عنه ذلك فلم تكتب هنا (۲۷) .

والفرق واضح بين الروايتين ، فرواية أبي الفرج تشك في القصيدة لانها لم تدون في ديوان امريء القيس ، وانها لا تشاكل كلامه ، وان التوليد فيها بين • وفرض انها من وضع دارم بن عقال لانه من ولد السموأل ، وهو لم يجزم بذلك بل تردد بين دارم او شخص آخر ممن روى عنه •

لقد روي شعر أمريء القيس في القرن الثاني الهجري وكبار

<sup>(</sup>٢٦) طه حسين في الادب الجاهلي ص ٢١٠٠

<sup>(</sup>۲۷) الاغاني: دار الكتب ۹/۷۹ .

الرواة أحياء ، كالمفضل والاصمعي وابي عمرو بن العلاء فلم يطعنوا في جاهليته ، ولم يشكوا في نسبته اليه ، مع العلم ان هؤلاء الاعلام لم يكونوا من السذاجة وعدم التمييز بالدرجة التي تجعلهم يسكتون عن هذا الشعر ، ويسكتون عن نسبته الى امريء القيس ، اذا تصورنا ذلك حقا حكمنا على كل ما وصل الينا بالتزوير ، وحكمنا على كبار العلماء والثقات بالكذب وعدم الفهم ، وهذا ما لا تصدقه الروايات ولا يؤمن به البحث العلمي ،

فنحن لا نرتاب من ابطالهم لامية الشنفرى بشكهم فيها، وتأكيدهم على ان ناظمها هو خلف الاحمر، وشكهم في غيرها من القصائد التي اطهروا الارتياب في قبولها ، ولكن ذلك لا يعني ان نفينا نسبة أبيات الى شاعر يعني عدم وجود ذلك الشاعر ، لان الاستناد على امثال هذه الحجج لا يكون منطقيا ولا مقبولا ، ومن هذا نستنتج ان كثيرا من المقدمات انتي استعان بها الدكتور طه حسين على نفي الشعر الجاهلي لا يمكن الاعتماد عليها ، لان الفروض التي فرضها في اسباب اصطناع هذا الشعر ونسبته اليهم ، فروض لا يؤيدها البحث العلمي او المنطق التاريخي .

والحق - كما يقول الدكتور شوقي ضيف - ان الشعر الجاهلي في موضوع كثير ، غير ان ذلك لم يكن غائبا عن القدماء ، فقد عرضوه على نقد شديد ، تناولوا به رواته من جهة ، وصيغه وألفاظه من جهة ثانية،أو بعبارة اخرى عرضوه على نقد داخلي وخارجي دقيق، ومعنى ذلك انهم احاطوه بسياج محكم من التحري والتثبت ، فكان ينبغي ألا يبالغ المحدثون من امثال مرجليوث وطه حسين في الشك فيه مبالغة تنتهي الى رفضه،انما نشك حقا فيما يشك فيه القدماء ونرفضه، أما ما وثقوه ورواه اثباتهم من مثل ابي عمرو بن العلاء والمفضل الضبي والاصمعي وابي زيد ، فحري ان نقبله ، ما داموا قد اجمعوا على صحته ، ومع ذلك ينبغي ان نخضعه للامتحان ، وان نرفض بعض

ما رووه على أسس علمية منهجية لا لمجرد الظن ، كأن يروى لشاعر شعر لا يتصل بظروفه التاريخية ، او تجري فيه أسماء مواضع بعيدة عن موطن قبيلته ، أو يضاف اليه شعر اسلامي النزعة ، ونحو ذلك مما يجعلنا نلمس الوضع لمسا(٢٨) .

<sup>(</sup>٢٨) تاريخ الادب العربي: العصر الجاهلي / الدكتور شوقي ضيف ص ١٧٥ .

# الفصالثاني

## مصادر شعر الفروسية

لابد لنا ونحن نبحث مصادر الادب الجاهلي التي يمكن الاعتماد عليها ، أن نمر على موضوع الرواية التي انتقل بواسطتها هذا الادب ، محاولين تمييز النصوص التي شك القدماء في روايتها ، والنصوص التي وثقوها واعتبروها صحيحة ، فرواية الشعر في العصر الجاهلي كانت الوسيلة المتعارف عليها لنشره وذيوعه ، لان العربي الذي يريد أن ينظم الشعر يلزمه راو يروي شعره ، وهذه الرواية تنقل الى شخص آخر ، الى أن تتسلسل الرواية في حلقات تأخذ كل حلقة عن سابقتها ،

ولعل في ذلك ما يدل على ان رواة كثيرين حملوا الشعر الجاهلي الى عصر التدوين ، ولابد أن يشوبه شيء من الانتحال والوضع ، وهذا ما تحدث عنه القدماء وذكروه في كتبهم • فالرواية الشفوية وحدها هي الطريقة الاساسية التي وصل بها الشعر الجاهلي الى عصر التدوين •

والذي يتضح لنا من ذلك هو أن رواية الشعر الجاهلي أحيطت بكثير من التحقيق ، فعلى الرغم من وجود الرواة المهتمين ، فان ذلك لم يمنع الرواة الثقات من الوقوف لهم بالمرصاد ، ليبينوا صحيحه من زائفه، ويصفوه من الشوائب الكثيرة التي علقت به .

فنحن لا ننكر ان في بعض الشعر الجاهلي اضطرابا ، وذلك ناشيء

من طبيعة روايته . فقد كان الرواة يعتمدون على حافظتهم ، فمن البديهي أن ينشأ من ذلك تقديم بيت على آخر ، أو نقص أو أن ينسبوا بعض الاشعار القديمة الى شعراء الجاهلية الاولى • كما يمكن أن توضيع أشعار قديمة منحولة على مشاهير الابطال لتمجيد بعض القبائل ، ولكن ذلك لم يلعب الا دورا ثانويا في قضية الشعر الجاهلي ، لان الشـــعر الذي وصل الينا يحمل في ثناياه كثيرا من الشعر الاصيل الثابت الموثوق به . وقد اعترف جماعة من المستشرقين بذلك ، فبروكلمان يقول : أن ما نعرفه من الشعر المستند الى مصادر صحيحة نسبيا لا يمتد الى مسا قبل المائة السابقة على مولد النبي (ص)(١) ، وبروكلمان يؤكـــد ولو بصورة نسبية صحة هذا الشعر على أن رأيه هذا لم يكن جديدا في عالم الأدب لأن الجاحظ قد تطرق الى هذا الحديث في كتاب الحيوان(٢) . ويزعم بلاشير ان الاصول الصحيحة للشعر الجاهلي اختلطت بالنماذج والقصائد الموضوعة اختلاطا يتعذر معه أن يميز ، ونحن نؤيد بلاشــير فيما ذهب اليه ، فتمييزه يتعذر على بلاشير وأمثاله في عصرنا هــــذا ، ولكن هل يتعــذر ذاك على الاصمعي والضبي وأبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وغيرهم ممن خبروا اللغة، وعرفوا دقائقها ، واستقصوا غريبها • وقد ادرك القدماء هذه الحقيقة ، وعرفوا الرواة الثقات والمجرحين ، فصدقوا الاصمعي والضبي ، وطعنوا في حماد وخلف وأبن الكلبي ، وتمكنوا من التمييز بين ما هو منحول وما هو غير منحول .

لقد توزع الشعر الجاهلي على هيئة منتخبات عامة ، ودواوين الشعراء ، ودواوين القبائل ، ومجموعات لاغراض شعرية معينة ، وأول هذه المجموعات المعلقات ، وقد ذكر ابن عبد ربه وابن رشيق وابن خلدون وغيرهم انه قد بلغ من كلف العرب بالشعر وتفضيلها له أن عمدت الى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في

<sup>(</sup>١) بروكلمان : تاريخ الادب العربي القسم الاول ص ٥٥ .

٢) الجاحظ: الحيوان ١/٢٣-٧٧ .

القباطي المدرجة وعلقتها في أستار الكعبة ، ومنه يقال مذهبة امريء القيس ومذهبة زهير والمذهبات السبع • وقد يقال لها المعلقات • وقيل ان وجه التسمية بذلك لعلوقها باذهان صغارهم قبل كبارهم، ومرؤسيهم قبل رؤسائهم ، عناية بحفظها والاحتفاظ بها • وقد أنكر أمر تعليقها أبو جعفر النحاس (٣) •

أما المحدثون فقد ذهبوا في تفسيرها مذاهب اخرى، فقال نولدكه: ان مؤرخي العرب في القرون الوسطى يستعملون كلمة بمعنى العقد، أي السموط عنوانا لكتبهم، وهذا ما جرى للمعلقات التي سميت بالسموط (٤) ، أما ليال فقال ان المعلقات مشتقة من العلق، وهو ما يضن به من الاشياء والحلى والثياب (٥) ،

وكما اختلفوا في وجه التسمية اختلفوا في عددها واصحابها ،فهي عند حماد سبع<sup>(1)</sup> ، معلقة امريء القيس وزهير وطرفه ولبيد بن ربيعة وعمرو بن كلثوم وعنترة بن شداد والحارث بن حلزة اليشكري ، وهي عند المفضل سبع أيضا غير انه اسقط اثنتين من رواية حماد وهمسا معلقتا الحارث بن حلزة وعنترة واثبت مكانهما معلقة الاعشى والنابغة ويضيف اليها أبو زكريا التبريزي في كتابه القصائد العشر الطوال معلقة لعبيد بن الابرص فيجعلها عشرا ، وواضح ان قصائد امريء القيس وزهير ولبيد وطرفه وعمرو بن كلثوم متفق عليها من الرواة جميعا ،

ولعل ذلك يؤلف الجوهر الحقيقي في هذه المجموعة التي اضيفت اليها فبما بعد قصائد اخرى بدوافع مختلفة ٠

١٤٠/٤ ياقوت: معجم الادباء ٤/٠٤١

<sup>(</sup>٤) بلاشير: تاريخ الادب العربي ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) ياقوت: معجم الادباء ٤/١٤٠.

وقد نالت المعلقات اهتماما كبيرا من قبل مؤرخي الادب ، فاقبلوا على شرحها ودراستها واستخلاص الحياة الجاهلية من ثنايا أبياتها ، فكانت زادا لمن أراد التزود ، ومجالا فسيحال لمن اراد البحث والاستقصاء .

أما المجموعة الثانية من المنتخبات فهي « المفضليات » ، وهي تعتبر من أقدم ما وصل الينا من اختيارات الشعر العربي ، لان الرواة قبلها كانوا يضعون أشعار القبائل ويضمون أشتات شعر المنتمين الى قبيلة واحدة ، ويجعلون كلا منها كتابا ، ولا نعلم أحدا قبل المفضال الضبي اقدم على ان يصنع للناس اختيارا من الشعر كهذا ، وقسد نسبت الى جامعها المفضل الضبي رأس علماء الكوفة في عصره ، ويذهب بروكلمان في تسميتها مذهبا آخر فيقول : انها سميت في الاصل كتاب الاختيارات ، ولكنها سميت بعد ذلك بالمفضليات نسبة الى جامعها(٧) ،

وعدد المفضليات مائة وست وعشرون قصيدة ، أضيف اليها أربع قصائد اخرى وجدت في بعض النسخ ، وقد اضطربت روايتها بعض الشيء ، قال ابن النديم : « وهي مائة وثمان وعشرون قصيدة وقد تزيد وتنقص وتتقدم القصائد وتتأخر بحسب الرواية عنه والصحيحة انتي رواها عنه ابن الاعرابي (^) ، وفي مقدمتها سند كامل يرفعها الى أبن الاعرابي تلميذ المفضل (٩) ، وأحد أئمية اللغة المشار اليهم في معرفتها ، ولم يشرح المفضل هذه المختارات ، وانما شرحها أبو محمد القاسم بن محمد بن بشار الانباري المتوفى سنة ٥٠٠٠ ، وأعقبه في ذلك أبو جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل النحوي المصري ، المعروف بابن النحاس والمتوفى سنة ٣٠٠٠ ، فأبو علي أحمد بن محمد المرزوقي

<sup>(</sup>٧) بروكلمان: تاريخ الادب إلعربي ١ /٧٣

<sup>(</sup>٨) ابن النديم : الفهرست ص ٨٨

<sup>(</sup>٩) المفضل الضبي: المفضليات ١١//١

المتوفى سنة ٤٢١ ، فأبو زكريا يحيى بن علي بن الخطيب التبريزي المتوفى سنة ٥٠٠ ، ثم أبو الفضل احمد بن محمد بن احمد بن المدانى صاحب مجمع الامثال المتوفى سنة ٥١٨ (١٠٠) .

والذي لا شك فيه هو ان المفضل لم يخرج كل هذه القصائدالتي شرحها الانباري ، وان كثيرا منها ادخل في أثنائها من بعده ، ويعتقد البعض (۱۱) ان اصلها سبعون، وهي التي اختارها ابراهيم بن عبدالله بن حسن ، وانتي يقول المفضل فيها «صدرت بها اختيار الشعراء ، ثم أتممت عليها باقي الكتاب » وانه زادها بعد عشرا ، حتى تقدم اليه المنصور في اختيار قصائد للمهدي ، فصارت ثمانين ، وان هذه الثمانين هي أصل الكتاب عن المفضل ، ثم قرئت على الاصمعي فأقرها وزاد قصائد ، وزاد في بعض قصائدها أبياتا، واختار قصائد أخر ، ثم جاء من بعد الاصمعي من زاد في القصائد و اصلها ومزيدها و أبيانا دخلت في روايتي المفضل والاصمعي حتى اختلطت كلها ،

فلم يكن ميسورا أن يجزم جازم بما كان أصلا وما كان مزيدا الا قليلا ، ثم يؤكد هذا البعض ان السبعين التي بني عليها الكتاب، والعشرة التي زاد المفضل ، ليست الثمانين الاولى من هذه المجموعة ، وانما هي ثمانون مفرقة في الكتاب ولا يمكن البت في قصيدة بعينها ، انها منها أو من غيرها الا قليلا أيضا (١٢) ،

على ان ليال يورد في مقدمة طبعته للمفضليات رأيا آخر (١٣) يخالف ما ذكرناه ، وهو رأي ينتهي به الى انه لا يستطيع التسليم بالخبر الذي

<sup>(</sup>١٠) نفس المصدر ص ٢١

<sup>(</sup>١١) عبدالسلام هارون واحمد محمد شاكر في مقدمتهم للمفضليات ص ١٢

<sup>(</sup>۱۲) مقدمة المفضليات تحقيق عبدالسلام هارون وأحمد محمد شاكر ص ۱۲

<sup>(</sup>۱۳) مقدمة الفضليات ليال ص ١٥ – ١٦

رواه الأخفش ، والذي يذكر فيه ان المفضل اخرج منها ثمانين قصيدة للمهدي وقرئت بعد على الاصمعي فصارت مائة وعشرين • فيعلق على ذلك بقوله ، ومع ذلك فان هذه المسألة ليست مما يمكن حله حسلا قاطعا • أما مسألة صحة هذا الشعر ونسبة قصائده الى قائليها ، فان مكانة الاصمعي في الرواية ، والحكم على مثل هذه الامور ، لا تقل في قيمتها وعلوها عن مكانة المفضل •

والمفضليات على الرغم من هذا التباين والاختلاف ، تعتبر اروع ما بأيدينا من نصوص الشعر الجاهلي التي لا يرقى اليها الشك ، وتفوق المجموعات الشعرية الاخرى بما تعكسه من اتجاهات الشعر العربي ، وما تمثله من جوانب الحياة المختلفة منذ العصر الجاهلي حتى منتصف القرن الاول الهجري .

وتتوزع هذه المجموعة القيمة من الشعر على سبعة وستين شاعرا، منهم سبعة وأربعون شاعرا جاهليا ، واربعة عشر شاعرا مخضرما ، وستة شعراء اسلاميين .

والمجموعة الثالثة من كتب المنتخبات العامـة « الاصمعيات » ، نسبة الى الاصمعي راويها ، وقد أعاد نشرها نشرا علميا جيدا عبـد السلام هارون واحمد محمد شاكر ، بعد أن طبعهـا للمرة الاولى المستشرق الوارد ، وهي اثنتان وتسعون قصيدة ومقطعة (١٤) •

وهي موزعة على واحد وسبعين شاعرا ، اربعون منهم جاهليون والباقون اسلاميون مخضرمون ، ولا بد أن بكون للاصمعي اختيارات اخرى لم تثبت في هذه القصائد(١٥٠) .

<sup>(</sup>١٤) هذا عددها في الطبعة المصرية بتحقيق عبدالسلام هارون واحمد محمد شاكر ، وأما الاوربية بتحقيق وليم بن الورد فليس فيها الاسبع وسبعون قصيدة ومقطعة .

<sup>(</sup>١٥) ابن قتيبة: الشعر والشعراءص ٢١-٢٢ والمفضليات تحقيق عبدالسلام هارون واحمد محمد شاكر ص ٢٠

وقد اعتبر الدكتور ناصرالدين الاسد (١٦) عدم وجود اسناد يكشف عن الرواية التي انتقلت بها هذه المختارات عن الاصمعي عيبا، كما اعتبر قول ابن النديم (١٧) « ان الاصمعي عمل قطعة كبيرة من اشعار العرب ليست بالمرضية عند العلماء لقلة غريبها واختصار روايتها» اشكالا لا سبيل الى حله ، لعدم ايضاح مفهوم هذه القطعة الكبيرة من أشعار العرب التي وردت في هذا النص واعتبر عبارة « واختصار روايتها » اشكالا آخر لاسباب وضعها في كتابه (١٨) .

ولكننا اذا رجعنا الى المفضليات ، وما قيل عما فيها من الاختلاط بين الاصمعي والمفضل ، وما زاد الاصمعي فيها على ما جمعه المفضل ، وقول ابن قتيبة (١٩٠) في الشعر والشعراء وفي قصيدة المرقش ، وعجبه من ادخال الاصمعي لهذه القصيدة في متخيره ، والقصيدة موجودة في الاصمعيات تحت رقم (٥٦) والعبارة التي كتبت تحت مجموعة الاصمعيات «هذه بقية الاصمعيات التي اخلت بها المفضليات » ، والتفسير الذي اورده المحققان احمد محمد شاكر وعبد السلام هارون من ان كلمة «أخلت » يجب أن تقرأ فعلا مبنيا لما يسم فاعله ، وهي من قولهم خل الشيء في الشيء أنفذه ، ومنه التخليل والتخلل ، واصله من ادخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه ،

اذا رجعنا الى كل ما تقدم ، وربطنا بين هذه الادلة والاقوال ، ادركنا الثقة الصحيحة في نسبتها الى الاصمعي ، وأدركنا ان همده المجموعة تستحق الدراسة الدقيقة لاعتبارها الى حدماتكملة المفضليات ولان طبيعة الاصمعي تتجلى فيها ، ولانها اخيرا اقرب المجاميع التي وصلتنا الى الصحة ، وأثبتها وادقها في الرواية .

<sup>(</sup>١٦) ناصر الدين الاسد: مصادر الشعر الجاهلي ص ٧٨ه

<sup>(</sup>۱۷) ابن النديم: الفهرست ص ٥٦

<sup>(</sup>١٨) تاصرالدين الاسد: مصادر الشعر الجاهلي ص ١٨٥

<sup>(</sup>١٩) إبن قتيبة: الشعر والشعراء ص ١٢-١٣

ولسنا ندري حقيقة هذه التسمية ، أهي من صنع أبي تمام نفسه، أم هي عرف جرى بين الادباء ، فليس الديوان الذي جمعه حماسة فحسب ، ولكنه يجمع الى جانب الحماسة ، المراثي والادب ، والنسيب، والهجاء والاضياف والمدح والصفات والسير والنعاس والملح ومذمة النساء .

والظاهر ان التسمية لم تكن من قبيل الصدف ، وانما تشير الى أجل فضيلة اعظمها العربي ، لانه امتدح البسالة في القتال ، والصبر على اشتداد البلاء ، والجد في طلب الثأر ، وحماية الضعيف ، والازدراء بالاهوال ، وما كثرة منتخبات الحماسة واطلاق هذا الاسم عليها الا دليل على ما ذكرناه من أهمية هذا الباب في الادب العربي ،

ومما يقال في هذه التسمية ايضا ، ان ابا تمام سمى مجموعته باسم اول باب من ابواب مختاراته وهو اعظمها ، وقد لاحظ العلماء ان ابا تمام كان يعمد احيانا الى تغيير نصوص الشعر ، ليستقيم له ان يربط بين الابيات التي تفككت ، او ليستر عوار نقيصة يتشرين وجه الحسنا ، من مقطوعاته وفي ذلك يقول المرزوقي (٢٠):

« وهذا الرجل لم يعمد من الشعراء الى المشتهرين منهم دون الاغفال ، ولا من الشعر الى المتردد في الافواه ، المجيب لكل داع ، بل اعتسف في دواوين الشعراء ، جاهليهم ومخضرمهم ، واسلميهم

<sup>(</sup>٢٠) مقدمة الشدارح (حماسة ابي تمام شرح المرزوقي ) ص١٣٥

ومولدهم ، واختطف منها الارواح دون الاشباح ، واخترف الاثمار دون الاكمام » •

وحكى الصولي انه سمع المبرد يقول: سمعت الحسن بن رجاء يقول: «ما رأيت أحدا قط أعلم بجيد الشعر، قديمه وحديثه من أبي تمام (٢١) • وقد وقع الاجماع من النقاد على انه لم يتفق في اختيار المقطعات انقى مما جمعه أبو تمام، ولا في اختيار المقصدات أوفى مما دونه المفضل و نقده (٢٢) •

وهذه المجموعة لم تصل الى أبي تمام عن طريق الرواية ، وانما اخذها ابو تمام من الكتب ، وانتقاها من الدواوين والمجاميع ، وظل هذا الكتاب مطويا قرابة مائة وتسعين سنة (٢٣) ، الى أن اتياح له المرزوقي الذي يعتبر شرحه للحماسة من اكبر الشروح التي وصلت الينا ، واكثرها عناية بمعاني الشعر ، أما الشرح الثاني فهو شهر التبريزي الذي ألف بعد المرزوقي ، ولكنه لم يصل الى ما وصل اليه ،

وحذا البحتري حذو أبي تمام مع بعض الريبة في نسبةالحماسة اليه (٢٤) .

وهي مقطوعات قصيرة موزعة على مائة واربعة وسبعين بابا • ولم تنل حماسة البحتري من الذيوع والشهرة ما نالته حماسة أبي تما ويقال انها جمعت اجابة للفتح بن خاقان ، وزير الخليفة العباسي المتوكل • ويغلب عليها طابع الدعوة الى الاخلاق الفاضلة •

<sup>(</sup>٢١) مقدمة الشارح ص ١٤

<sup>(</sup>٢٢) يعني بذلك القصائد المفضليات التي اختارها المفضل الضبي

<sup>(</sup>٢٣) توفي أبو تمام سهنة ٢٣١ وتوفي المرزوقي سنة ٢١ هـ .

<sup>(</sup>٢٤) لقد شك البغدادي في نسبة هذه الحماسة الى البحتري ، فقد ذكر في الخزانة (٣: ٥٩١) بعد أن نقل عن العيني في سياق حديثه عن بيت من الشعر نسب الى النابغة ، فقال : « ذكره البحتري في حماسته ولم نسمع أن للبحتري حماسة » .

وجمع هبة الله العلوي أبن أحمد بن الشجري المتوفى سنة (٥٤٦) مختارات شعراء العرب ، وقد طبعت هذه الحماسة في حيدر آباد ، طبعها كرنكو ، وأغلب منتخباتها من الشعر الجاهلي ، كما صنفت اختيارات كثيرة بعنوان الحماسة ، منها حماسة الخالديين للاخوين أبي عثمان سعيد ، المتوفى سنة (٣٥٠) ، وأبي بكر محمد المتوفى سنة (٣٨٠) ، ابني هاشم الخالدي ،

ومنها الحماسة البصرية (٢٠) وقد جمعها صدر الدين علي بن ابي الفرج البصري ٠

وأهمية كتب الحماسة تتجلى في عدد الشعراء المغمورين الذين اظهرتهم ، وجمعت طائفة من شعرهم .

أما المجموعة الخامسة فهي جمهرة اشعار العرب ، وقد اضطربت نسبتها الى أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ، لان المؤلف مجهول وليس له ادنى ذكر في جميع كتب الطبقات والرجال ، ولم يذكر مسع المحدثين ورواة الحديث ، ولا مع اللغويين والنحويين ، ولا مع الشعراء والادباء ، ولا مع مؤلفي الكتب وجامعي الدواوين (٢٦) .

<sup>(</sup>٢٥) وهي لم تطبع حتى الان .

<sup>(</sup>٢٦) مصادر الشعر الجاهلي ص ٥٨٥ ، وللدكتور مصطفى جواد رأي في مؤلف هذا الكتاب ، بسطه في مجلة المجمـــع العلمي العراقي (المجلد السابع لسنة ١٣٧٩ ـ ١٩٦٠) ، ويتأخص رأيه في أن مؤلف هذا الكتاب قد جمع للعرب أحسن جمهرة من اشعار شعرائهم ، ولكن مؤرخي الآداب العربية ولا سيما إلمتأخرين منهم لم يوفقوا الى ترجمة المؤلف ، ولا لتعيين عصره ، ثم يذكر الله بعد البحث المستوفي ، والتحري المستقصي ، تمكن من أن يثبت بأنه من أهل القرن الخامس للهجرة .

وفي مكتبة كويرالي باستانبول مخطوط تحت رقم ( ١٢٣٢) ومعنون بجمهرة الاشعار ، ولهذا المخطوط صورة في معهد احساء المخطوطات بجامعة الدول العربية ، ويضم هذا المخطوط مجموعة جمهرة اشعار العرب نفسها مع اختلاف في ترتيب بعض القصائد والمقدمة ، كما

وقد ذكر هذا الكتاب في خزانة الادب للبغددادي وفي المزهر للسيوطي وفي العمدة لابن رشيق ، ولكن ذكره كان خاليا من اللقب مرة ، أو يذكر الكتاب وحده دون ذكر اسم المؤلف ، وهكذا(٢٧) .

وقد ظن البعض انه كان يعيش في اواخر القرن الثالث او اوائل القرن الرابع .

والجمهرة مجموعة سباعية تشتمل على سبعة اقسام ، اولها المعلقات ، وقد اخذ فيها برواية الضبي ، فاسقط منها معلقتي الحارث وعنترة ، ووضع مكانهما معلقتي الاعشى والنابغة ، وتحمل الاقسام الستة الباقية حلى من العناوين المختارة، وهي المجمهرات والمنتقيات (٢٨) والمذهبات (٢٩) والمراثي والمشوبات (٣٠) ،

يضم شرحا لبعض قصائد الجمهرة ، وهو على خمسة فصول وثمانية أبواب ، إلباب الاول منه في خمسة فصول ، الفصل الاول فيما وافق به القرآن الكريم من الفاظهم وإشعارهم ، الفصل الثاني في أخبار الشعرة الفصل الثالث فيما روى عن النبي (ص) وما جاء عن أصحابه والتابعين ، الفصل الرابع في قول إلجن للشعر على ألسن العرب ، وهكذا ، أمالياب الثاني فيتحدث فيه عن السموط ، ثم يعدد أصحابها ، وفي الباب الثالث يتحدث عن اصحاب المجمهرات ، حتى يختم الكتاب في الباب الثامن بذكر الملحمات ، وينسب هذا الكتاب الى محمد بن أبواب العزيزي العمري . . ثم يختم الكتاب بعبارة . . تم الكتاب حمهرة اشعار العرب في الجاهلية والاسلام بمن الله وعونه \_ وكان الفراغ من نساخته العرب في الجاهلية والاسلام بمن الله وعونه \_ وكان الفراغ من نساخته وستمائة . . ومن هنا يظهر لنا جليا مدى الاضطراب الذي يشوب هذا الكتاب والملابسات التي رافقته .

(۲۷) مصادر ألشعر الجاهلي ص ٥٨٥

(۲۸) المختارات

(٢٩) وجمعها الشعراء من الانصار ، جاهلين أو مخضرمين . وربما قصد باسمها أنها تستحق أن تكتب بالذهب . (شروقي ضيف ص ١٧٩) تاريخ الادب العربي العصر الجاهلي .

(٣٠) وهي لخضرمين شابهم الكفر .

(٣١) وجميعها لاسلاميين .

والجمهرة مجموعة غنية بالقصائد الطويلة ، ولكنها غير موثقة الرواية ، فلابد في الاعتماد عليها من مقابلتها على روايات صحيحة (٢٢٠) .

واذا تركنا هذه المختارات الى الدواوين المفردة ، لقينا منها أشعار الشعراء الستة الجاهليين (امريء القيس بن حجر والنابغة الذبياني وعلقمة بن عبده الفحل وزهير بن ابي سلمى المزنى وطرقة بن العبد البكري وعنترة بن شداد العبسي) التي تعتبر من احسن المجموعات الشعرية التي ظهرت في الاندلس، وهي من اختيار عالم اندلسي نحوي، هو يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالاعلم الشنتمري المتوفى سنة ٢٧٦ هـ وقد عمل الاستاذ مصطفى السقا شرحا لتلك الدواوين، ولكنه احتفظ فيه برواية الاعلم نقلا عن الاصمعي (٣٣) ه

وقد اعتمدها الوارد اصلا في طبعته لدواوين الشعراء الخمسة • \_ عدا امرأ القيس \_ ، وسماها ( العقد الثمين في دواوين الشعراء الستة الجاهليين ) •

وقد سلك الاعلم في جميع دواوين مجموعته خطة واحدة ، فكان يبدأ في كل ديوان برواية الاصمعي ، حتى اذا استوفاها نص على انتهائها ، وميز آخرها ، وتشتمل هذه المجموعة على نوعين من الاشعار لكل شاعر من هؤلاء الشعراء الستة ، النوع الاول قصائد رواها الاصمعي وشرحها ، وهذا النوع أنفس النوعين ، لان الظن غالب عند جمهور الرواة من البصريين ، لتواطؤ الناس عليها ، واعتبارهم لها ، واتفاق الجمهور على تفضيلها (٣٤) .

اما النوع الثاني ، فهو ما لم يروه الاصمعي ، ولم يطمئن الى

<sup>(</sup>٣٢) شوقي ضيف: تاريخ الادب العربي . العصــر الجاهلي ص ١٧٩

<sup>(</sup>٣٣) وهي التي كانت السند الاساس الذي اعتمدت عليه في دواوين الشعراء الذكورين .

<sup>(</sup>٣٤) الاعلم: مقدمة مختار الشعر الجاهلي .

نقلته ، وليس كل هذا الشعر مكذوبا منتحلا ، ولكن بعضه اختلطت نسبته على بعض الرواة لتشابه اسماء الشعراء ، كامريء القيس مثلا فقد نسب الى امريء القيس بن عابس او لامريء القيس بن مالك و نسب الى زهير بن ابي سلمى المزنى شعر لزهير بن جناب الكلبي ، و نسب الى النابغة الذبياني شعر قائله النابغة الجعدي ، وهكذا تتشابه الاسماء فتتداخل الاشعار و تعمى نسبتها على بعض الرواة (٥٣٠) ،

ويمتاز مؤلف هذه المجموعة بدقة الحته ، فلم يفته أن ينبه على ما رواه الاصمعي من الصحاح ، ولا ما رواه غيره من القصائد المشتبه في امرها ، بل يذهب احيانا في الدقة الى غاية بعيدة ، فينبه الى بيت او كلمة من القصيدة أنه ليس من رواية الاصمعي ، وانما هو من رواية فلان اللغوي ، او ان هذه الكلمة من البيت لم يعرفها الاصمعي ، وقد عرفها غيره ، ومهما يكن من امر القصائد المشكوك في روايتها عند البصريين ، فاننا نجد ابياتها مثبوتة شائعة في معاجم اللغة وكتب النحو ، مما يدل على ان فريقا من العلماء عرفها واثبتها (٣٦) .

الى جانب كتب الاختيار هذه ، هناك دواوين أخرى طبعت طبعات مختلفة ، وحققت تحقيقا علميا صحيحا يمكن الاعتماد عليها مصادر لدراسة الادب ، ونصوصا لتفسير الجوانب الحية في الادب الجاهلي ، وأهم هذه الدواوين ، ديوان امريء القيس برواياته المختلفة ، وديوان زهير بن أبي سلمى ، وديوان النابغة ، وديوان طرفة وديوان عروة بن الورد ، وحاتم الطائي ، وعلقمة الفحل ، والشنفرى ، وعامر بن الطفيل ، والطفيل الغنوي ، واوس بن حجر ، والاعشى الكبير ، وسلامة بن جندل ، وقيس بن الخطيم ، والمزرد بن ضرار الغطفاني ، والمثقب العبدي،

<sup>(</sup>٣٥) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣٦) نفس المصدر.

وغيرهم ممن جمعت قصائدهم المتناثرة في مظان الكتب ، مرجعا لمن اراد دراسة هذه الفترة الادبية ،

الى جانب الكتب الادبية الاخرى التي تعتبر من المصادر الاولية في الادب الجاهلي ، ككتاب الاغائي ، والنقائض ، وطبقات الشعراء ، والشعراء ، والعقد الفريد والبيان والتبيين ، والحيوان وغيرها .

b\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# الفصل لثالث

### موضوعات شعر الفروسية

#### الفخر والحماسة:

الفخر هو التمدح بالخصال الحميدة ، وادعاء العظمة والشرف ، وهو فن من فنون الادب الاولى ، لانه يمثل تطلع النفس الى ذاتها ، والوسيلة التي تنشر بواسطتها مفاخر القوم ، وذكريات أيامهم ، لذا فان هذا الباب كانت له اهميته الخاصة ، لانه يمثل الخط الاول للهجوم، ترهب به القبيلة خصومها ، وتضعف معنوياتهم ، وهو باب واسع من ابواب الشعر العربي لتعبيره عن ميلهم الطبيعي الى الانفة والعزة ، وهو يتخذ معانيه من جانب المفتخر نفسه ، او قومه بخلاف الهجاء ، فانه يصدر عن نفس ساخطة ، او ساخرة ، ويتخذ مادته من جانب المهجو او يصدر عن نفس ساخطة ، او ساخرة ، ويتخذ مادته من جانب المهجو او قومه ، فهما فنان متقابلان ،

وقد قام الفخر على الفضائل الاجتماعية التي أقرتها الحياة العربية القديمة • فالعرب عاشوا في بلاد امتدت صحاربها، وقل ماؤها ، واتسقت اراضيها المجدبة ، فكانت المنافسة بينهم قائمة ، والقتال مستمرا ، يسيطر على حياتهم العنف والقسوة ، وكان كل فرد يحاول أن يثبت

امتيازه وتفوقه على غيره ، اشباعا للشعور بالعزة ، وارضاء لحب التسامي والشرف ، واعتقادا منهم بأن القوة والسيطرة جزء لا يتجزأ من هذه الحياة ما دامت الغلبة للقوى ، فكانت حياتهم سجالا بين هذه المفاهيم ، وكانت هذه المفاهيم دافعا قويا للشعراء ، فهذا طرفة بن العبد يصور لنا الضعيف وكيف يكون في هذا المجتمع فيقول(١):

ولو كنت وعلافي الرجال لضرني عداوة ذي الاصحاب والمتوحد (٢) ولكن نفى عني الاعادي جرأتي عليهم واقدامي وصدقي ومحتدي

فالرجولة الحقة هي التي تتمثل في الشجاعة والفروسية والاقدام وخوض الحروب وكسب المغانم وتحمل المكاره ، وكل ما يتعلق بهذه الاختبارات التي تصقل مواهب الرجل وتجعله اكثر احتراما بين عشيره وقومه ، وعند ذلك تمنحه القبيلة قيادتها وسيادتها .

لقد تمثلت هذه القيم بجلاء في الشعر الجاهلي ، وفي احاديث الشعراء ، فعمرو بن كلثوم الشاعر المعروف ، يبدو في معلقته مفتخرا بنفسه وقومه ، متباهيا بشجاعتهم وايامهم التي امتلأت بالقتل والدماء، وعصيانهم الملوك اذا تجبروا وطغوا ، والثورة عليهم وقتلهم ، حتى هابتهم الجزيرة وخشيت سطوتهم قبائلها ، ثم ينتقل الى ذكر آبائه واجداده الذين زخر التاريخ ببسالتهم وبلائهم ، والذين يطعمون في كل وقت ، وينتصرون في كل حرب ، ويمنعون كل ما يريدون ، وينزلون حيث شاؤوا من الارض ، ويسخطون اذا غضبوا ، ويأخذون اذا رضوا، ويحمون من اطاعهم ، ويفتكون بمن عصاهم ، فيقول (٣) :

<sup>(</sup>۱) الانبارى: شرح القصائد السبع الطوال ص ٢٢٦

<sup>(</sup>٢) الوغل: الضعيف من الرجال . التوحد: الفرد من الرجال لذي اليس معه أحد .

<sup>(</sup>٣) التبريزي: شرح القصائد العشر ص ٢٢٥

وانظرنا نخبرك اليقينا(ئ)
ونصدرهن حمرا قد روينا
عصينا الملك فيها ان ندينا(٥)
بتاج الملك يحمي المحجرينا(١)
مقلدة اعنتها صفونا (٧)
يكونوا في اللقاء لها طحينا(٨)
ولهوتها قضاعة اجمعينا(٩)
نظاعن دونه حتى يبينا عن الاحفاض نمنع من يلينا(١)
ونحمل عنهم ما حملونا
ونضرب بالسيوف اذاغشينا(١١)
ذوابل او بيض يعتلينا(١١)
ونخليها الرقاب فيختلينا(١٢)

أبا هند فلا تعجل علينا بأنا نورد الرايات بيضا وأيام لنا غير طوال وسيد معشر قيد توجوه تركنا الخيل عاكفة عليه متى ننقل الى قوم رحانا يكون ثفالها شرقي نجيد ورثنا المجد قد علمت معد ونحن اذا غمار الحي خرت ندافع عنهم الاعداء قدما نطاعن ما تراخى الناس عنا بسمر من قنا الخطى لدن نشق بها رؤوس القوم شقا

(٤) أبو هند: عمرو بن المنذر، وهو إبو اللنذر . وأنظرنا: انتظرنا. ويجوز أن يكون معناه آخرنا .

(٥) يقول وأيام لنا بيض مشهورة ، وسمى الايام غرا طوالا لعلوهم على الملك ، وامتناعهم منه لعزهم ، فأيامهم غر لهم طوال على اعدائهم . وقوله أن ندينا : أي أن نطيع ، والدين الطاعة .

(٦) المحجرون: الذين قد الجنوا الى المضيق ، ويحمي المحجرينا صفة لسيد معشر .

(V) الصافن: القائم.

(٨) أي متى حاربنا قوم كإنوا لنا كالطحين للرحا .

(٦) المحجرون: الذين قد الجنوا الى المضيق ، ويحمي المحجرينا

(١٠) الاحفاض: واحدها حفض ، وهو متاع البيت · ويسمى البعير الذي يحمل المتاع حفضا .

(١١) غشينا: أي دنا بعضنا من بعض

(۱۲) السمر من الرماح: أجودها . ولدن: لينة ، وذوابل: فيها بعض اليبس .

تخال جماجم الابطال فيها وسوقا بالاماعز يرتمينا الله

اذا قبب بابطحها بنينا(١٥) وانا الباذلون لمجتدينا(١٦) اذا ما البيض ذابلت الجفونا وانا المهلكون اذا أتينا(١٧) ويشرب غيرنا كدرا وطينا

وقد علم القبائل من معد بأنا العاصمون بكل كحل وانا المانعون لما يلينوا وانا المنعمون اذا قدرنا وانا الشاربون الماء صفوا

وعمرو بن كلثوم في معلقته هذه التي تعتبر أكثر المعلقات فخرا ، وأبرز الشعر الجاهلي وضوحا وتألقا ، والتي تصور لنا الانسان الجاهلي بأوضح صوره ، وابرز سماته ، واعز قيمه ، يبدو لنا عمرو بن كلثوم من بين جحافل الشعراء القدامي ، وهو اعزهم نفسا ، واكبرهم امتناعا ، واشدهم في مقارعة الخصوم والملوك والجبابرة ، واصلبهم عودا في الوقوف امام الطغاة المستبدين ، وهو بذلك يمثل لنا العربي بكل ابائه ، ويصوره لنا بكل عزته ومنعته ،

لقد حاول الانسان الجاهلي من جانبه المحافظة على هذه الثقة ، ليظل رمزا حقيقيا لهذه التجارب حتى تستطيع القبيلة ان تشق طريفها ، وتقف على قدميها وسط هذا العالم الذي يقدس البطولة والشجاعة ، فكان طبيعيا من الشاعر ان يشيد بهذه المآثر ، ويبالغ في بعض

<sup>(</sup>١٣) ونخليها الرقاب،أي نجعل الرقاب لها كالخلاء، وهو الحشيش.

<sup>(</sup>١٤) الاماعز: جمع امعز وهي الارض الصلبة الكثيرة الحصى . والوسوق: جمع وسق وهو الحمل .

<sup>(</sup>١٥) يقول قد علم القبائل اذا ضربت القباب انا سادة العرب والشرافهم .

<sup>(</sup>١٦) العاصمون: المانعون ، وكحل: سنة شديدة . والمجتدي: الطالب .

<sup>(</sup>١٧) أي منعم على من اسرنا بالتخلية ، ونهلك من اتانا يغير علينا .

الاحيان \_ في هذه الصفات ليكسب نفسه \_ ان كان فارسا واغلب الفرسان من الشعراء \_ مثلا محترمة ، ويضفي على نفسه من القاب الفروسية اوصافا بارزة .

لقد كانت صيحات الشعراء تجد ميلا عند افراد القبيلة ، فتتجاوب اصداء هذه الصيحات في نفوسهم ، وتتردد على ألسنة أبنائهم ، لان ذكرها فخر لهم ، كما جرى لمعلقة عمرو بن كلثوم ، التي حفظها أبناء عشيرته كلهم ، وكانوا يتداولونها شفاها حتى هجوا بذلك(١٨) .

لقد انتعشت حركة الفخر ، وامتزجت بالحماسة التي كانت تمثل العنصر المتمم له ، وهي بعد ذاك عماد الحركة الشعرية التي استنفدت القصائد الكثيرة ، ومدت الشعراء بوقود جزل من التغني بالبطولات . تفاخر الشعراء بالشجاعة والبطولة ، واستهانوا بالموت ، فهذا الحصين بن الحمام المري يندد بخصمه ، ويصفه بالجبن ، ويصور لنا المعركة التي خاضها قومه فيقول(١٩):

ولما رأيت الود ليس بنافعي وان كان يوما ذاكواك مظلما(٢٠) بأسيافنا يقطعن كفأ ومعصما علينا، وهم كانوا أعق وأظلما (٢١) بنُود" ، فأودى كل ود فانعما

صبرنا وكان الصبر فينا سجية ينفلتقن هاما من رجال اعزة وجوه عدو والصدور حديثة" فلیت أبا شبل رأی كر خیلنا وخیلهم بین الستار فاظلما(۲۲) نطاردهم نستنفذ الجرد كالقنا ويستنقذون السمهري المقوسما (٦٣)

المبرد: الكامل في اللغة ١٤٠/١ (11)

المفضل الضبي المفضليات ١/٦٣ (19)

اظلم البوم من غبار الحرب حتى استبانت الكواكب . (٢.)

اظلما: بقول بدؤونا بالظلم على اعزازنا أياهم . (11)

أبو شبل: وهو مليط بالتصغير بن كعب الري . الســـتار (77) وأظلم: موضعان .

الجرد: الخيل القصيرة الشعر . السمهري: الرمح . يقول نفنم منهم خيلهم ونترك في احسادهم رماحنا اذا طعناهم فهم يحاولون اخراحها .

عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النبل الا المشرفي المصمما (٢٠) لدن غدوة حتى أتى الليل ما ترى من الخيل الا خارجيامسوما (٢٠)

والمزرد بن ضرار يفخر بكونه فارس ذبيان ، الذي يحمي ذمارها ويرد عنها الفرسان ، ويفخر بفرسه الصريح الذي يعزف بصهيله ألحان البطولة ، فيقول (٢٦) :

فمن يك معزال اليدين مكانه اذاكشرت عن نابهاالحرب خامل (۲۷) وقد علمت فتيان ذيبان أنني انا الفارس الحامي الذمار المقاتل (۲۸) واني ارد الكبش والكبش جامح وارجعرم حي وهوريان ناهل (۲۹) وعندي اذا الحرب العوان تلقحت وابدت هو اديها الخطوب الزلازل (۳۰) طوال القرا قد كاد يذهب كاهلا جو ادالمدى و العقب و الجلاجل (۲۳) اجش صريحي كان صهيله مزامير شرب جاوبتها الجلاجل (۲۳)

ولقد تفاخر الفرسان بالاسراع الى مقاتلة الاعداء بكثرة العدد ، والجد في الحرب ، والسطوة فيها • كما تفاخروا بأيام أقوامهم ، وغلبتهم

<sup>(</sup>٢٤) مكانها: أي في مكان استعمالها . المصمم : الذي يمضي في صميم العظم ويبريه .

وانما يلجؤون الى السيوف حين تشتد الحرب ويلتحمون .

<sup>(</sup>٢٥) المسوم: اللعلم بعلامة في الحرب ، ويريد الشباعر الن يقول ان الناس انكشفوا في هذه الحرب ، فلم يبق الا أهل هذه الخيل الاشداء الذين سوموا أنفسهم وخيلهم شجاعة وجرأة .

<sup>(</sup>٢٦) ديوان المزرد بن ضرار ص٥٣٠.

<sup>(</sup>٢٧) المعزال: الاعزل من السلاح . مكانه خامل: لا يعرف الحراب.

<sup>(</sup>٢٨) في المفضليات ١/٩٣ فقد علمت .

<sup>(</sup>٢٩) كبش القوم: بطلهم وسيدهم . الناهل: الريان وهو من الاضداد .

<sup>(</sup>٣٠) هواديها: اوائلها.

<sup>(</sup>۳۱) القرآ: الظهر . جواد المدى: يجود بجريه الى المدى . . . . . .

<sup>(</sup>٣٢) في المفضليات ص ٩٣، جاوبتها جلاجل . صريحي :منسوب الى فحل يدعى الصريح .

أعداءهم ومطاعنتهم الابطال ، ومطاولتهم الكر والفر ، وتفاخروا بمغانم العدو واسلابه • فهذا سلامة بن جندل يصور لنا تلك المفاخرفيقول (٣٣٠) :

ألا هل أتت ابناؤنا أهل مأرب كماقدأتتأهل الدَّباو الحورنق (٢٤) بانا منعنا بالفـــروق نساءنا ونحن قتلنا من اتانا بملزق (٣٥) فمن يك ذا ثوب تنــله رماحنا ومن يك عريانا يوائل فيسبق (٢٦) تركنا بجيرا حيث ما كان جده وفينا فراس عانيا غير مطلق (٢٧) ولولا جنان الليل ما آب عامر الى جعفر سرباله لم يخرق (٣٨)

ودريد بن الصمة يتوعد فزارة ، ويصف ما أصابها في القتال ، وما أصاب فرسانها مقبلين ومدبرين ، مسهلين ومحزنين فيقول (٢٩) :

فلليوم سميتم فزارة فاصبروا لوقع القنا تنزون نزوالجنادب<sup>(٤)</sup> تكر عليهم رجلتي وفوارسي وأكره فيهم صعدتي غير ناكب<sup>(٤)</sup> فان تدبروا يأخذنكم في ظهوركم وان تقبلوا يأخذنكم في الترائب<sup>(٢٢)</sup>

(٣٣) الاصمعي: الاصمعيات ص ١٤٨٠

(٣٤) مأرب: موضع باليمن . الدبا بفتح الدال والقصر: سوق من اسواق العرب بعمان . الخورنق: قصر بالحيرة .

(٣٥) الفروق: عقبة دون هجر الى نجد ، وكان فيه يوم من ايامهم ، ملزق: موضع كإن به يوم من ايامهم ، وهو بضم الميم وفتح الزاي .

(٣٦) ذا ثوب: ذا سلاح . يوائل: ينج ، من كل ذا سلاح نالته رماحنا ، ومن طرح سلاحه وتكمش نجا .

(٣٧) بجير وفراس: هما ابنا عبدالله بن سلمة . جده : حظه . عانيا: أسيرا .

(٣٨) جنان الليل: شدة ظلمته وادلهمامه.

(٣٩) الاصمعي: الاصمعيات ص ١١٨

(٠٤) النزو: الوثبان ، الجنادب : ضرب صفار من الجراد .

(١٤) الرجلة بفتح الرااء وكسرها: جمع راجل وهو الذي ليس له ظهر يركبه في سفره . والصعدة: القناة المستوية يعني الرمح . والكراهها فيهم: ادخالها بقوة . غير ناكب: غير عادل عنهم .

(٤٢) الترائب: عظام الصدر .

وان تُسهلوا للخيل تسهل عليكم بطعن كايزاغ المخاض الضوارب اذا احزنوا تغشى الجبال رجالتنسا كما استوفزت فدر الوعول القراهب (٤٣)

والحياة القاسية في البادية معرضة لقسوة السماء والارض ، وهذه الحياة نشئات العربي على تعظيم شأن الكرم ، لانه سبيل العيش لفئة كبيرة من الناس فكان الشعراء يتغنون بالبذل ، ويفخرون بالعطاء ، ويقدمون الضيف على الاهل والولد ، وكان باب الاضياف من ابواب الشعر العربي التي أفرد لها في مختارات الادب باب كبير ، كما كانت البطولات النادرة في الكرم مجالا واسعا ، ومنطلقا فسيحا لرسمها في ثنايا الادب العربي ،

فهذا عبد يغوث بن وقاص يفخر بشجاعته وكرمه ، وهر في آخر رمق من الحياة ، لانه يجد في ذلك الذكر الحميد الذي سيبقى حيا بعده فيقول(١٤١):

وقد كنت نحار الجزور ومعمل المطي وامضي حيث لا حيماضيا وانحر للشرب الكرام مطيتي واصدع بين القينتين ردائيا (٥٠)

ومالك بن حريم الهمداني يفخر بابائه ومروءته ، وبأربع خصال ضمنها كرمه فساقها سوقا لطيفا في حديثه فيقول(٤٦):

واني لاستحيي من المشي ابتغي الى غير ذي المجد المؤثل مطمعا واكرم نفسي عن امور كشيرة حفاظا، وانهى شحها ان تطلعا

<sup>(</sup>٣٣) استوفز: استقل على رجليه • القدر والقراهب: المسان من الوعول .

<sup>(</sup>٤٤) المفضل الضبي: المفضليات ١٥٦/١

<sup>(</sup>٥٥) الشرب: جمع شارب

<sup>(</sup>٢٦) الاصمعى: الاصمعيات ص ٥٨

<sup>(</sup>٤٧) الاعيط: الابي المتمنع.

وآخذ المولى ، اذا ضيم حقه من الاعيطالآبي اذا ما تمنعا(٤٠) فان يك شاب الرأس مني فانني أبيت على نفسي مناقب اربعا فواحدة" ان لا ابيت بعرة اذا ماسوام الحيحولي تضوعا(٤١) وثانية ان لا أصمت كلبنا اذا نزل الاضياف حرصالنو دعا(٤٩) وثالثة" ان لا تقذع جارتي اذا كان جار القوم فيهم مقذعا(٥٠) ورابعة ان لا أحجل قدرنا على لحمها حين الشتاء لنشبعا(١٥)

انها صورة حية لنفس العربي الذي عاشها عبر اجياله الطويلة ، وخلال تجاربه القاسية ، وانها مثل فيع من مثل النبل الانساني السامي.

والاسعر الجعفي شاعر آخر ، وفارس يفخر بانه مأوى الضيفان في الليالي الباردة، ينحر لهم الكوم في سخاء ، ويفيض على الجميع وحتى كلاب الحي تظل في خصب وشبعة منه فيقول (٢٥) :

باتت كلاب الحي تسنح بينا يأكلن دعلجة ويشبع من عفا<sup>(٦٥)</sup> ومن الليالي ليلة مزؤودة غبراء ليس لمن تجشمهاهدي<sup>(٤٥)</sup> كلفت نفسي حدها ومراسها وعلمت ان القوم ليس لهم غنی ومرأس اقصدت وسط جموعه وعشارراع قداخذت فماتری<sup>(٥٥)</sup> ظلت سنابكها على جثمانه يلعبن دحروج الوليدوقدقضي<sup>(٢٥)</sup>

<sup>(</sup>٨٨) الفرة: الففلة . السوام: الابل السائمة . تضوع: تقرق .

<sup>(</sup>٤٩) لنودع: لنترك

<sup>(.</sup>٥) تقذع: من القذع ، وهو الرمي بالفحش وسوء القول .

<sup>(01)</sup> لا أحجل: لا استرها واجعلها في حجلة ، وهي بيت للعروس يزين بالثياب والاسرة والستور .

<sup>(</sup>٥٢) الاصمعي: الاصمعيات ص ١٦٠

<sup>(</sup>٥٣) الدعلج: المتردد.

<sup>(</sup>٥٤) يقال رجل مزؤود: أي مذعور اذا فزع .

<sup>(</sup>٥٥) الراس: الرئيس . والاقصاد: القتل على كل حال. والعشار: جمع عشراء وهي الناقة مضى عليها من لقحها عشرة أشهر .

<sup>(</sup>٥٦) سنابكها: يريد سنابك الخيل.الدحروج: شيءيدحرجونه.

والحياة في البادية حياة فروسية ، يعمل الابطال فيها على حماية المستضعفين والبائسين ، و نجدة الملهوفين ، فتغنى الشعراء بحماية الجار واعزاز جانبه ، والابتعاد عن الغدر ، كما تغنوا بكل ما هو من ميزات الفروسية الحقة التي ترفع الانسان الى ذروة السمو الانساني ودرجة الكمال ، فهذا الحادرة يتحدى صاحبته ان تذكر له مرة غدر فيها (٥٠) ويفخر بمنع نفسه من البخل عند طمع الطامع في معروفه ، وبأنه يجود بافاضل أمواله ليقي عرضه ، وبأنه يخوض الغمرات التي تردي الناس فقول (٨٥):

أسمى ويحك هل سمعت بغدرة رُفع اللواء لنا بها في مجمع انا نعف فلا تريب حليفت ونكف شح نفوسنا في المطمع ونقي بآمن مالنا احسابن ونجر في الهيجا الرماح وندعي ونخوض غمرة كل يوم كريهة تودي النفوس وغنمها للاشجع (٩٥)

وهذا عوف بن عطية يفخر بمنعه الجار حيثما صار فيقول (١٠): أحيي الخليل واعطي الجزيل حياء وأفعل فيه اليسلارا وامنع جاري من المجعفل ت، والجار ممتنع حيث صارا

ومن هنا نستطيع ان نقول ان الفخر كان ظاهرة طبيعية بين الشعراء الجاهليين ، اقتضتها حياة القبائل المتحاربة ، فعمت الشعر الجاهلي هذه الظاهرة من أقدم عهوده، وامتازت به جماعة من فحول الشعراء ، كعمرو ابن كلثوم وعنترة والحارث بن حلزة وعامر بن الطفيل وحاتم الطائي

<sup>(</sup>٥٧) كان العرب في الجاهلية اذا غدر الرجل رفعوا له بسوق عكاظ لواء ليـُعرف به بين الناس .

<sup>(</sup>٥٨) المفضل الضبى: المفضليات ١/٣٤

<sup>(</sup>٩٥) يقول نخوض الفمرات في الكرائه والصعوبات التي تردي الناس: أي تهلكهم ، ولا يظفر فيها الا الشجاع .

<sup>(</sup>٦٠) المفضل الضبي: المفضليات ٢١٣/٢.

وعروة بن الورد وقيس بن الخطيم وغيرهم من الشعراء ، والفرسان الذين تألقت اسماؤهم في باب الفخر ،

والشاعر في كل ما تقدم يتحدث عما تعتز به القبيلة ، معددا أيامها الخالدة ، ومشيدا بصبرها على الملمات ، ومن خلال ذلك يصوب سهام الهجاء الى نحور اعدائه ،

فالشعر الحماسي نشأ عند جميع الشعوب نشأة واحدة ، لانهرافق المعارك التي خاضتها هذه الشعوب ، فكان عظم الحرب وشمولها مدعاة للفخر ، لان الحرب تستدعي المصاعب ، فعلى الفرسان ركوبها مهما صعبت وتعاظمت ، قال اوس بن حجر (٦١) :

ارى حرب أقوام تدق وحربنا تجل فنعروري بها كل معظم (٦٢)

ثم راح مع الايام يصور ذكرياتها الدامية ، وانتصاراتها الرائعة ، متغنيا بالبطولات القومية ، فهو شعر الحرب وشعر الثورة ، وشعر الغضبة البدوية .

لقد كانت ثقة الفارس قوية بنفسه ، كما كانت معنويات، مثلى سامية ، ويمكن ادراك هذه الثقة من خلال الشعر الجاهلي الزاخر بهذه المعاني .

لقد ولد هذا النوع من الشعر عند العربي شعورا دقيقا باعتداده العظيم بنفسه ، واعجابه ببطولته ، لانه شعر الشرف والاباء ، وشعر الفروسية والفتوة ، لقد كانت لذة النصر ونشوة الفوز تحرك المشاعر، وتثير الاحاسيس في نفوس الشعراء ، وتلهمهم المعاني المشرقة للتعبير عن الانفعالات الجياشة في صدورهم ،

<sup>(</sup>٦١) ديوان اوس بن حجر ص ١٢١

<sup>(</sup>٦٢) يريد اذا حارب غيرنا دقت حربه وضاق نطاقها ، اما حربنا، فانها تتسع وتتعاظم ونركب لها المصاعب . نعروري: نركبها عريا ، وفيها استعارة ، لانه يريد ان يقول نركبها على اصعب أحوالها .

وكان الانتصار يمثل الجانب الواسع من جوانب التعبير التي تتجلى فيه المواهب ، وتتجسد الآمال الكبيرة للتغني بالمآثر ، وترديد المفاخر التي تجد فيها القبيلة سلاحا تشهره بوجه خصومها ، وميدانا فسيحا يجدد فيه ذكر بطولاتها .

وكما كان الفخر بالانتصار والغلبة ، كان الفخر بالسبي كثيرا ، لانه دليل القوة والظفر ، ولانه يزيد في نشوة المنتصر الغالب ، وهو في الوقت نفسه يبعث في نفوس الخصوم الضعف والرهبة ، وفقدان الثقة بالنفس ، قال طفيل الغنوي في رده على زيد الخيل وقد ادرك ( بنو عامر) ثأرهم من طي (٦٣) :

وقت النا سراتهم جهارا وجئنا بالسبايا والنهاب سبايا طيء أبرزن قسرا وابذلن القصور من الشعاب سبايا طيء من كل حي بمن في الفرع منها والنصاب

ويقول زهير بن جنان معيرًا التغلبيين بذلك(٦٤):

تباً لتغلب أن تساق نساؤها سوق الاماء الى المواسم عطلا

وكما كان الحصول على السبايا يمثل مفخرة يعتز بها الفارس ، كان ارجاع السبايا مجالا للفخر أيضا ، وكان ردها الى اهلها مجدا يعتد به ، والمحافظة على الظعينة لقبا لا يحصل عليه الا من أثبت جدارة، قال طفيل الغنوى (٦٥):

فنحن منعنا يوم حرس نساءكم غداة دعانا عامر غير مؤتلى (٦٦) رددنا السبايا من نفيل وجعفر وهن حبالي من مخف ومثقل (٦٧)

<sup>(</sup>٦٣) ديوان طفيل الفنوي ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٦٤) الاصفهاني: الاغاني ٢١/ ٦٤ ساسي ٠

<sup>(</sup>٦٥) ديوان طفيل الفنوى ص ٣٧.

<sup>(</sup>٦٦) حرس: موضع . غير مؤتل: أي لا بألوا ، أي لا يبطئوا .

<sup>(</sup>٦٧) مثقل: يقال أثقلت اذا عظم بطنها . والمخفف: التي لا يثقلها بطنها . ونفيل وجعفر: قبيلتان .

الهجاء فن من الفنون القديمة في الشعر العربي،أوجدته المنافسات القبلية التي أرثها السعي وراء الكلأ والغدران،كما ساعدت على تسعيره الحروب المستمرة بين القبائل، فكانوا يتهاجون هجاء مرا، ويعتبر فن الهجاء من أكثر فنون الشعر اتصالا بالحياة وبالواقع، وقد افردت له الكتب التي اهتمت باختيار وجمع الشعر الجاهلي ابوابا خاصة به، فأبو تمام في كتابه الحماسة جعل الهجاء بابا من أبواب كتابه، وكذلك فعل في كتاب الوحشيات، وقدامة بن جعفر حين تقسيمه للشعر في كتاب الوحشيات، وقدامة بن جعفر حين تقسيمه للشعر في كتاب الوحشيات، وقدامة بن جعفر حين تقسيمه للشعر في على نسق علمي أخذه الناس عنه وتأثر به كثير من النقاد الذين خلفوه، ثم جاء ابو هلال العسكري فخصص للهجاء بابا في ديوان المعاني، واعقبه ابن رشيق في عمدته ،

والهجاء خلاف المدح ، فهو يمثل ظاهرة السخط والسخرية ، وتتخذ معانيه من سوءات المهجو أو مثالب قومه لتكون مادته ، فالمفتخر يلتفت الى نفسه ليشتق منها مادته ، والهاجي ينظر الى خصمه لينشر مساويه ، ساخرا منه ، هازئا من سلوكه .

وقد تحدث الشعراء في هذا الباب عن المثالب الحربية التي تصور الخصوم بصور غير مستحسنة ، ويشمل هذا تجريدهم من صفات البطولة ، وما يتصل بها من قيم ومثل ، فالمهجوون قوم لا يدافعون عن الحمى ، ولا يلبون دعوة من يناديهم ، وهم ليسوا اهل حرب ، يحجمون عن القتال ، و لا يثبتون في المعركة ، يقبعون في بيوتهم مع النساء والعجزة والاطفال ، ولا يخوضون معمعان الحرب ، ويفرون من المعركة تاركين وراءهم القتلى والجرحى • ومن هنا نجد ان الهجاء يسدور في غالب الاحيان على كل ما يناقض مثلهم التي عاشوها •

والظاهر في هذا النوع من الشعر انه لم يكن هجاء عميقا او معقدا ، وانما هو حماسة واضحة مستمدة من طبيعة الحياة ، يقف الشاعر فيها عند افكار عامة ، وصور مأخوذة من القيم المتميزة التي عاشها المجتمع الجاهلي ، والتي كانت تسود هذا المجتمع ، وكانت في الغالب تثيرها الانساب ، ويسعرها تاريخ البطولات ، وكان ذلك مادة الشاعر التي يصنع منها ما يريد ، وهو في هذه الحالة أقرب الى المؤرخ منه الى الشاعر ، لان مهمة الشاعر في هذا المجال صعبة ، فعليه ان يعرف تاريخ الانساب ، وما يشين خصومه من مثالب ، وما يزين قومه من مفاخر ، ليستطيع ان يقرع الحجة بالحجة ، ويثبت القول بالبرهان، وقد كان لسرعة البديهة في مثل هذه المجالات تأثير كبير في الرد السريع على الخصوم ،

وما المنافرات الا ثمرة من ثمار الهجاء ، لانها تعتبر من اقدم ماعرفه الادب العربي من صور الهجاء ٠

والملاحظ في هجاء هذه الفترة ، انه مظهر مشترك من مظاهر الحياة السائدة ، فلا يمكن ان يكون الهجاء هجاء خالصا لذاته ، معبرا عن غرض واحد وان كانت هناك بعض القصائد التي انفردت بموضوع الهجاء ، ولكنها قليلة اذا قيست بغيرها من الاغراض وانما هو في الغالب مزيج من الانفعالات المختلطة بالحماسة والفخر في وقت واحد ، فاذا اراد الشاعر ان يهجو شخصا فهو يقارنه بنفسه ، فاذا نعته بالجبن اضفى على نفسه صفة الشجاعة ، واذا عيره بالبخل أعطى لنفسه صفة الكرم ، واذا نسب اليه عدم حمايته الجار قلد نفسه صفة المروءة ، وهكذا نجد شعر الهجاء في هذه الفترة بالذات شعرا يتجاوب في ابياته مع التقاليد التي سادت ، والمثل التي تعارف عليها الناس ، وهذا لا يمنع من ان يكون الهجاء متبادلا بين أفراد قبيلة واحدة ، كما وقع بين عامر بين الطفيل وعلقمة متبادلا بين أفراد قبيلة واحدة ، كما وقع بين عامر بين الطفيل وعلقمة

بن علائه (۱۷) • وحتى بين افراد من عائلة واحدة اذا دعت الحاجة الى ذلك ، فقد هجا عميرة بن جُعكل قومه ، وذكر انهم لم يؤتوا في لؤمهم من قبل امهاتهم ، وانما أتوا من قبل ابائهم ، وان المرأة الكريمة منهم تتزوج الرجل المسروق النسب ، ومن ذلك جاءتهم الهجنة ، ثم انحى عليهم بأنهم يرضون بالذل ويشتاقونه ، واذا ما اخذتهم العزة فرحلوا عن منزل الذل ، ادركهم ذلهم فتعاذلوا لم تركوه ، وبعثوا وفدهم الى أهل ذلك المنزل يستقيل خطيئتهم التي اخطؤوها بانتقالهم • وفي هذه الابيات صورطريفة وجديدة تستحق الدراسة والوقوف فيقول (١٨٠): كسا الله حيتي تغلب ابنة وائل من اللؤم اظفارا بطيئا نصولها فما بهم ان لا يكونوا طروقة هجانا ، ولكن عفرتها فحولها ترى الحاصن الغراء منهم لشارف أخي سكة قد كان منه سليلها قليسلا تنفهها الفحولة غيسره

اذا استسعلت حنّان ارض وعولها (٦٩) اذا ارتحلوا من دار ضيم تعاذلوا عليهم ، وردوا وقدهم يستقيلها

ان المقاييس التي كانت تعترف بها القبائل في تلك الفترة مستمدة من تقاليدها ، فالشخص الذي لا يطعم جاره ، وينام مليء البطن في الوقت الذي يتضور هذا الجار جوعا ، شخص يستحق الهجاء ، وهو شخص بعيد عن تقاليد العرب ، يجد فيه الشاعر المفتخر مادة للاستعلاء عليه ، وهي النقطة التي ينطلق منها للتقليل من قيمته ، فكان هالشعر يلاقي هوى في نفوس جمهرة الناس ، فيحكمون على مثل هذا الكلام بأنه اهجى بيت قالته العرب كما حصل ذلك ، بالنسبة لقول الاعشى (٧٠):

تبيتون في المشتى ملاء بطونكم وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا

<sup>(</sup>٦٧) الاصفهاني: الاغاني ١٦/ ٢٨٣ دار الكتب.

<sup>(</sup>٦٨) الفضل الضبي: المفضليات ٢ / ٦٣.

<sup>(</sup>٦٩) استسعلت: صارت كالسعلاة.

<sup>(</sup>٧٠) ديوان الاعشىي ص ١٩

فالعرب نشأوا في الجاهلية على اخلاق اجتماعية حافظوا عليها ، وتمسكوا بها ، فكانت لهم مثل عليا يمدحون من يأخذ بها ، ويذمون من يحيد عنها • وقد عرفنا ان الشجاعة والكرم وغيرها من الصفات متوارثة ومقدسة ، لذا فالشاعر يحاول ان يطعن خصمه من ناحيتها ، ويسعى الى تجريده منها ، ليسلبه القدرة على الدفاع .

فهذا الاسعر الجعفي يهجو اخوته لابيه ، لانهم باعوا فرسأبيهم فأكلوا ثمنها ، وآثروا تزويج امهم بعد تسمينها فيقول(٧١) : باعوا جوادهم لتسمن أمهم ولكي يعود على فراشهم فتى

وزهير بن ابي سلمي يهجو الحارث بن ورقاء الصيداوي الذي أغار على بني عبدالله بن غطفان ، فغنم واستاق ابل زهير وراعيه يسارا فيقول (٧٢):

مخافة الشر فارتدوا لما تركوا في دين عمرووحالت بيننافدك (٧٤) باق كما دنس القبطية الودك (٧٥)

يا حار لا ارمين منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك فاردد يسارا ولا تعنف على ولا تمعك بعرضك ان الغادر المعك (٧٣) ولا تــــكلونن كأقوام علمتهم يلوون ما عندهم حتى اذا نهكوا طابت نفوسهم عن حق خصمهم لئن حللت بجو في بني أســـد ليأتينك منى منطق قلدع

لقد كان الشاعر يلجأ الى الهجاء بدافع الخصومة والتنافس لينال من عدوه ، وليسجل مثالبه ، رغبة في اضعاف معنوياته ، وبث روح

الاصمعى: الاصمعيات ص ١٥٧. (V1)

شرح ديوان زهير ص ١٨٠ دار الكتب . (YY)

اللعك: يسكون العين ، المطل . (74)

حو: واد . ودين عمرو: طاعته . وفدك: قرية بالحجاز بينها (1) وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة افاءها الله على رسوله (ص) في ســـنة سبع صلح!

القدع: القبيح . القبطية: كل ثوب أبيض . الودك: الدسم . (Vo)

التخاذل والخور بين صفوف خصومه ، وكان قصيده نشيدا يردده الانصار ، معتزين به في خذلان الاعداء .

لقد حرص العربي منذ نشأته الاولى على السمعة الحسنة ، والصيت الطيب، والذكر الحميد ، فنزع الى التعلق بالشرف والارومة ، وتمسك بطيب النسب ، فافتخر به ، واشاد بذكره ، لانه كان يمشل قومية العربي في تلك الفترة ، فعاش طوال حياته محافظا عليه ، معتدا بتمجيده ، وهو يظهر حزنه اذا تفرق قومه ، وتبدد شملهم ، وتشتت أمرهم بعد الاتحاد والعزة والقدرة ، ويدفعه ذلك الى هجائهم اذا وجد فيهم رضوخا لدفع الديات ، وقبولا لتسليم الضرائب الثقيلة ، والاتاوات الباهظة ، فهذا جابر بن حني التغلبي يلوم قومه فيقول (٢٦) :

لتغلب أبكي اذ اثارت رماحها وكانوا هم البانين قبل اختلافهم اذانزلو االثغر المخوف تواضعت انفت لهم من عقل قيس ومرثد وفي كل اسواق العراق أتاوة

غوائل شر بینها متثلم ومن لا یشد بنیانه یتهدم محارمه واحتله ذو المقدم اذا وردوا ماء ورمح بن هرثم وفی کل ماباع امرؤمکس درهم (۷۷)

على ان الهجاء في هذه الفترة كان عفيفا وبعيداعن الآثارة والآقذاع، ولم ينزل الى مستوى السب الجارح او الشتم القبيح، وهو في الواقع أقرب الى اللوم منه الى الهجاء، وقد فضل النقاد القدامي قول اوس بن حجر في الحكم بن مروان بن زنباع العبسي وكان قد مدحه فلم يثبه (٧٨):

اذا ناقة شدت برحل ونمرق الى حكم بعدي فضل ضلالها(٢٩)

<sup>(</sup>٧٦) المفضل الضبي: المفضليات ٢/١٠.

<sup>(</sup>٧٧) الاتاوة: الخراج ، المكس: درااهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في اسواق الجاهلية .

<sup>(</sup>۷۸) دیوان اوس بن حجر ص ۱۰۰۰

<sup>(</sup>٧٩) النمرق: كساء يوضع على الناقة.

وقال صاحب العمدة (٨٠٠): خير الهجاء ما تنشده العذراء في خدرها فلا يقبح بمثلها • وقال خلف الاحمر (٨١): اشد الهجاء اعفه واصدقه • وقال مرة اخرى : ما عف لفظه وصدق معناه ٠

وذكروا ان النابغة سأل قومه بنى ذبيان بعد واقعة حسي عما قالوه في عامر بن الطفيل ، فانشدوه فقال : افحشتم على الرجل وهو شريف ، لا يقال له مثل ذلك ، ولكني سأقول. ثم قال :

فلا يذهب بلبك طائشات من الخيلاء ليس لهن باب

فان بك عام قد قال حهاد فان مطبة الحهل الساب فكن كأبيك أو كأبي براء تصادفك الحكومة والصواب فانك سوف تحلم او تناهى اذا ما شبت او شاب الغراب

فلما بلغ عامرا ما قال النابغة ، شق عليه وقال : ما هجاني أحــــد" حتى هجاني النابغة ، جعلني القوم رئيسا وجعلني النابغة سفيهــــا وجاهلا وتهكم بي (٨٢):

ومن لطيف تجافيهم عن الهجوما قاله صخر بن عمرو أخوالخنساء، وقد أراد رثاء أخيه معاوية فقالوا له : أهج ُ قتلته ، فتعفف وقال : وقالوا ألا تهجو فوارس هاشم ومالي واهداء الخني من شماليا

فعبر عن الهجو باهداء الخني .

ولهذا لم يكن الهجاء عند العرب سبابا وافحاشا واقذاعا ، وانما

رواية عن ابي عمر بن العلاء جـ ٢ ص ١٦١ . (/.)

ابن رشيق: العمدة ٢/٢٢١ (11)

ابن رشيق العمدة ١٦٣/٢ \_ وتروى هذه الابيات في مجموعة (11) الاعلم ضمن ديوان النابغة ، بعد خبر يذكر فيه ان النابغة قال لقومه: أن عامرا له نجدة وشعر والسنا بقادرين على الانتصاف منه ، ولكن دعوني أحبه واصفر اليه نفسه وافضل اباه وعمه عليه ، فانه برى انه افضل منهما . واعيره بالجهل والصبا فقال هذه القصيدة \_ جا ص١٩٢-

كان سلبا للخلق الرفيع ، او فصلا للمرء من مجموع الخلق الحي الذي يؤلف قومية الجماعة .

وقد امتاز هجاء الاشراف عن هجاء غيرهم من عامة الناس ، وقد ادرك الشعراء هذه الحقيقة فكانوا يغمزون الاشراف بما يجدون فيه ايذاء لهم ، والى ذلك يشير الجاحظ في قوله: « واذا بلغ السيد في السؤدد الكمال ، حسده من الاشراف من يظنن انه الأحق به ، وفخرت به عشيرته ، فلا يزال سفيه من شعراء تلك القبائل قد غاضه ارتفاعه على مرتبة سيد عشيرته فهجاه ، ومن طلب عيبا وجده ، فان لم يجد عيبا وجد بعض ما اذا ذكره ، وجد من يغلظ فيه ويحمله عنه ، ولذلك هجي حصن بن حذيفة ، وهجي زرارة بن عسد س ، وهجي عبدالله بن جدعان ، وهجي حاجب بن زرارة ، وانما ذكرت لك هؤلاء من قومهم ومن حلفائهم وجيرانهم ، مذهب كليب بن ربيعة ، ولا مذهب من سو در ده هو لا مذهب عينة بن حصن ، ولا مذهب لقيط بن زرارة ، و كانوا يظلمون ، وكانوا بين زرارة ، و كانوا يظلموا وبين ان يحتملوا ظلما ممن ظلمهم ، ولا بد من الاحتمال كما لا بد من الانتصار ۱۳۸۰) ،

وكان أثر الهجاء عنيفا على النفوس ، قويا على المهجوين ، وكثيرا ما كان يدفعهم الى البكاء بالدموع الغزار ، وهذا من أدلة كرم العرب، وقد حفل التاريخ بأسماء الكثيرين من العرب ممن كان الهجاء سببا في بكائهم ، فقد بكى مخارق بن شهاب ، وبكى علقمة بن علاثة ، وبكى عبدالله بن جدعان (٨٤) .

وقد كان الهجاء سلاحا لا يقل عن اسلحتهم في القتال ، لذلك قرنه

<sup>(</sup>٨٣) الجاحظ: الحيوان ٢/٣٩

<sup>(</sup>١٨٤) نفس المصدر ١ /١٢٣

عبد قيس بن خفاف البرجمي بسائر اسلحته ، حيث يقول (٨٥) :

فاصبحت اعددت للنائبات عرضا بريئا وعضبا صقيلا ووقع لسان كحد السنان ورمحا طويل القناة عسولا

ان بقاء ذكر الهجاء في الاعقاب كان يخيف العربي ، وهذا مادفعهم الى اخذ المواثيق على الشعراء اذا أسروهم ، وربما عمدوا الى شـــــد ألسنتهم كما صنعوا بعبد يغوث(٨٦) .

ولم يكن يسلم من ضروب الهجاء الا القبائل المغمورة والمنسية ، حيث لا يكون فيها خير كثير ، ولا شر كثير ، فتسلم من ان يضرب بها المثل ، بخلاف القبائل المذكورة المشهورة (٨٧) .

والهجاء بعد هذا لم يكن غرضا يقصده الشاعر لاجل التعرض والتسلية ، وانما كان يصدر عن عاطفة صادقة يحسها الشاعر ، وتجربة يمر بها ، فاذا لم يقتنع بذلك امتنع عن قوله ، فقد قال حسان بن ثابت للخنساء : « أهجي قيس بن الخطيم ؟ فقالت : لا أهجو أحدا ابدا حتى أراه ، قال : فجاءته يوما فوجدته في مشرقة ملتفا في كساء له ، فنحسته برجلها وقالت : قم فقام ، فقالت : أدبر ، فأدبر ، ثم قالت : أقبل ، فأقبل ، قال : والله لكأنها تعترض عبدا تشتريه ، ثم عاد الى حاله نائما ، فقالت : والله لا اهجو هذا ابدا(٨٨) .

وكان من العرب من لا يطيل الهجاء ، ولا يكثر منه ، وانما يكتفي بالبيت الواحد اذا ادى المعنى المقصود ، وصور العيب الذي يريده ، وقد قيل لعقيل بن علقه لم لا تطيل الهجاء ؟ فقال يكفيك من القلادة ما حاط بالعنق ، وقيل لابي المهوش : لم لا تطيل الهجاء ؟

<sup>(</sup>٨٥ المفضل الضبي: المفضليات ١٨٦/٢

<sup>(</sup>٨٦) نفس المصدر ١٥٤/١

<sup>(</sup>۸۷) الجاحظ: الحيوان ١/٧٥٧ \_ ٣٦٣

<sup>(</sup>٨٨) الاصفهاني: الاغاني ١٠/٣

فقال لم أجد المثل السائر الا بيتا واحدا( ١٩٥٠ • لذا كان معظم الهجاء يساق في تضاعيف الحماسة والاشادة بالمفاخر والانتصارات •

لقد ارتبط فن الهجاء بالسحر والأوهام ، وقد كانت العرب تزعم ان لكل شاعر شيطانا له اسم معين ، يسمونه تابعا أو هامسا ، ولهم في ذلك أقاصيص كثيرة رويت في اخبارهم ، وترددت في اشعارهم (١٠) كما ذكرت الاخبار ان الشاعر كان اذا اراد الهجاء لبس حلة خاصة لعلها كحلل الكهان ، وحلق رأسه ، وترك له ذؤابتين ، ودهن احد شقيرأسه، وانتعل نعلا واحدة مبالغة في مسخ شكله ، وتشويه خلقته ، واعتقادا منه بأن ذلك يساعد على زيادة القوة الخفية التي تمده بالشعر ، لتزيد لعناته على المهجو ٠٠ وكأن شاعر الهجاء كان يتخذ نفس الشعائر التي يصنعها في حجه واثناء دعاته لربه ، حتى تصيب لعنات هجائه خصومه بكل ما يمكن من الوان الاذي وضروب النحس المستمر (٩١) ٠

وكأن الهجاء كان في يد الشاعر سحرا يقصد به تعطيل قوى الخصم بتأثير سحري ، كما كانوا يعتقدون ان الشاعر الهجاء يلقن من الجن ، فهو أليق ببعث الرهبة في النفوس ، لانه كلمات تقال فيها معاني الشر واستمطار اللعنات ، ومن هنا جاء اعتقادهم بالقوة الخفية التي تكمن وراء الهجاء ، وانها قادرة على اصابة كل من تحل به ، فاذا سرق أحدهم ابلا لغيره ، او اموالا وتوعده المسروق بالهجاء ، اضطر الى ردها الى اصحابها كما مر بنا في قصيدة زهير (٩٢) ،

ان معاني الهجاء بالنسبة للفرسان لم تخرج عن معاني اللوم والعتاب الذي كان الفرسان يؤكدون عليها ، والتي كانت ذات صلة وثيقـــة

<sup>(</sup>٨٩) أبن قتيبة : الشعر والشعراء ص ١٩٥

<sup>(</sup>٩٠) ديوان الاعشى ص ١٥ ، ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٩١) شوقى ضيف: العصر الجاهلي ص ١٩٧

<sup>(</sup>۹۲) ديوان زهير: ص ١٨٠ دار الكتب .

بحياتهم ومن هنا كان الهجاء انعكاسا للقيم التي كانوا يجدون فيها نقصا ، فيصمون اعداءهم بهنده الصفات و فالمهجو انسان فرار من الحرب ، لا يحمي حماه ، ولا يذود عن قبيلته ، ولا يكرم ضيفه ، ولا يحمي جاره ، والهجاء في هذه المرحلة كان يأخذ طابع الانصاف في بعض الاحيان ، فتبدو القصائد معتدلة لا مبالغة فيها ، يذكر فيها الشاعر ما وقع له وما وقع لخصومه ، يذكر ذلك دون تحيز ، والمهجو فرس لم يتجرد من صفات الفروسية ، والشاعر عندما يتحدث بهذا الاسلوب لم يكن حديثه من باب الانصاف وحده ، وانما فيه تأكيد على علو كعبه لان اضفاء طابع الشجاعة على الخصم يعني بسالة المقاتل نفسه ، وتمتعه بالشجاعة والبطولة وما معلقة عمرو بن كلثوم الا دليل على هذا الانصاف (۹۳) .

<sup>(</sup>٩٣) الانباري: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص٣٩٧ الابيات ٣٩٠٥.

يشغل الرثاء جانبا عظيما من الشعر الجاهلي ، لاتصاله اتصالا وثيقا بالحماسة ، ولانه في اكثره مصروف الى فرسان العشيرة وساداتها الذين لهم المآثر المحمودة • وليس بين الرثاء والمدح فرق ، الا انه يخلط بالرثاء شيء يدل على ان المقصود ميت (٩٤) • وسبيل الرثاء ان يكون ظاهر التفجع، يتن الحسرة، مخلوطا بالتلهف والاسف والاستعظام (٩٥) •

واروع الرثاء ما ندب به الابطال في حومات القتال ، لان الشعراء في بكائهم ، وفي تعداد مناقب الموتى ، يثيرون الاحقاد ، ويشحذون العزائم ، ويهيجون القبيلة للحرب ، ويدعون الى الاخذ بالثأر ، وقد اصطبغ الرثاء بهذه الالوان حتى اصبح سنة من سننه ،

فهذه الخنساء ترثي صخرا فتقول (٩٦):

ألا ابلغا عني سئليماً وعامرا ومن كان من حيي هوازن شاهدا بان بني ذيبان قد عرفوا لكم اذا ماتلاقيتم بان لا تعاودا ونحن قتلنا مالكا وابن اخته ولا سلم حتى يشتفين عوائدا

وهذه أم ندبة \_ زوجة حذيفة بن اليمان \_ ترثي ابنها وتلوم زوجها على قبول الديه ويمكن اعتبار هذه القصيدة من الموثبات في الشعر الجاهلي(\*):

حذيفة لا سلمت من الاعادي ولا وقيت شر النائبات

<sup>(</sup>٩٤) ابن رشيق : العمدة ٢/١٣٩ ، قدامـة بن جعفر : نقــد الشعر /٩٨

<sup>(</sup>٩٥) أبن رشيق: العمدة ٢/ ١٤٠

<sup>(</sup>٩٦) لويس شيخو: النيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ص ٨٨ بيروت ١٨٩٦

<sup>(﴿)</sup> لويس شيخو: رياض الادب في مرائي شواعر العرب.

أيقت ل ندبة قيس وترضى بانعام ونوق سيارحات اما تخشى اذا قال الاعادي حذيفة قلبه قلب البنات فخد ثأرا باطراف العوالي وبالبيض الحداد المرهفات وإلا خلني أبكي نهاري وليلي بالدموع الجاريات لعل منيتي تأتي سيريعا وترقيني سيهام الحادثات احب الى من بعل جبان تكون حياته اردا الحياة

والمهلهل بن ربيعة الذي عرف بمراثيه لكليب يقول في احمدى مراثيه (٩٧):

كليب لا خير في الدنيا ومن فيها ان انت خليتها في من يخليها كليب أي فتى عز ومكرمة تحت السفاسف اذ يعلوك مافيها نعى النعاة كليبا لي فقلت لهم مادت بنا الارض اممادت رواسيها ليت السماء على من تحتها وقعت وحالت الارض فانجابت بمن فيها

وقد كان الرثاء يتضمن المباهاة بالميت ، وتعظيم صفات بالفاظ يتقاطر منها الاسى والدمع ، فيختلط الاعجاب بالحزن ، والفخر بالانتقام .

فهم يصفون الميت بجميع الفضائل التي يفاخرون بها ، باسلوب يتضح فيه التفجع والتلهف ، وينعون الصفات التي كان يتصف بهيا وكأنها ذهبت بذهابه ، واندثرت بموته .

فهذا اوس بن حجر يرثي فكضالة بن كلدة فيقول (٩٨): ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجب (٩٩) لفقد فضالة لا تستوى الصفود ولا خلة الذاهب (١٠٠)

<sup>(</sup>٩٧) لويس شيخو: شعراء النصرانية ١٦٦/١.

<sup>(</sup>۹۸) أوس بن حجر: الديوان ص ١٠

<sup>(</sup>٩٩) الواجب: الساقط الذاهب

<sup>(</sup>١٠٠) الخله: الخلل الذي قد تركه وكان مسدودا به .. واصل الخلة: الثامة .

ألهف على حسن اخلاق ه على الجابر العظم والحارب (١٠١) على الاروع السقب لو انه يقوم على ذروة الصاقب

والخنساء ترثي صخرا ، وتنعى المجد والجود ، لانهما ماتـــــا بموته ، وذهبا بذهابه فتقول(١٠٢) :

وقائلين تعزي عن تذكّره فالصبر ليس لامر الله مردود يا بدر قد كنت بدرا يستضاء به فقد مضى يوممت المجد والجود

وللمهلهل قصائد كثيرة يبكي فيها الحزم والعزم ، لانهما درسا بعد كليب ، ويندبه لانه قائد الخيل يوم المعركة ، وناحر الكوم ساعة الكرم ، وواهب المئة الحمرا اذا دعا داعي العطاء ٠٠ لان هــــــــذه الصفات كانت تتجلى فيه ، وتتمثل في افعاله (١٠٣) :

أصخت منازل بالسلان قد درست تبكي كليبا ولم تفزع اقاصيها الحزم والعزم كانا من صنيعت ما كل الآئه يا قوم احصيها القائد الخيل تردي في اعنتها زهوا اذا الخيل بَحّت في تعاديها الناحر الكوم ما ينفك يطعمها والواهب المئة الحمرا يراعيها

فالشاعر في هذا يجمع بين الندب والتأبين والعزاء ، وبكاؤه بكاء" لكل الصفات الخيرة التي يضفيها على الميت ، وهذا دريد بن الصمة ينفي أنواع التشكي كلها عن أخيه عبدالله ، فهو لا يتألم للنوائب تنزل بساحته ، والمصائب تتجدد عليه في ذويه وعشيرته ، وانه يحفظ من يومه ما يتعقب افعاله من احاديث الناس في غده ، وهو نقي الافعال من العيوب ، طيب الاخبار في افواه الناس ، صبور على العزاء ، ثم يصفه بقلة الطعم مع اتساع الحال ، فترى بطنه منطويا والزاد معد ، لانه

<sup>(</sup>١٠١) الحارب: المحارب أو الذي يسلب الناس أموالهم في الفزو.

<sup>(</sup>١٠٢) لويس شيخو: انيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ص ٥٥.

<sup>(</sup>١٠٣) لويس شيخو: شعرااء النصرانية ١٦٦/١

يؤثر به غيره على نفسه ، فهو يغدو في القميص الممزق اذ كان يبتذل نفسه فيما كان يكسبه فخرا وعلوا . فيقول (١٠٤):

قليل التشكي للمصيبات حافظ" من اليوم اعقاب الاحاديث في غد تراه خميص البطن والزاد حاضر عتيد ويغدو في القميص المثقكة د

واذا لم يجد الشاعر الجاهلي بدا من الميتة التي مات عليها الميت، استسلم للقضاء ، وعندها يبدأ بتعزية نفسه بذكر مصائب الدهر ، وان الحياة لا تدوم ، وان الموت لا مهرب منه لكل حي مهما تمكن من القوة والصلابة ، وان الانسان عاجز امام الموت ، ضعيف حيال سطوته ..

فهذا لبيد يرثي أخاه اربد فيقول(١٠٠):

بكينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع (١٠٦) فلا جزع ان فرق الدهر بيننا وكل فتى يوما به الدهر فاجع

والنابغة الذبياني في رثائه للنعمان بن الحارث يكرر نفس للعنى فيقول (١٠٧):

فان تك قد ودعت غير مذمم اواسي ملك ثبتتها الاوائل فلا تبعدن ان المنية موعد وكل امريء يوما به الحال زائل

وقد قامت المرأة بقسط كبير في البكاء ، فشاركت الشعراء فيه ، حتى لا نكاد نفرق بينهما في جوهر الرسالة التي يؤديانها للقبيلة ، بل وربما كان للنساء الحظ الاوفر منه • فكن يلطمن الوجوه ، ويقرعن الصدور ويشققن الجيوب ، ويقمن المآتم •

وطبيعي ان تكون النساء اشجى الناس قلوبا عند المصيبة ،

<sup>(</sup>١٠٤) المرزوقي: حماسة أبي تمام ٢/٠٨٨

<sup>(</sup>١٠٥) شرح ديوان لبيد ص ١٦٨٠

<sup>(</sup>١٠٦) المصانع: القصور

<sup>(</sup>١٠٧) شعر النابغة في مجموعة الاعلم ١٩٧/١

واشدهم جزعا على الهالك(١٠٨) .

لقد كان الرثاء يعتمد على الانفعال بالتجربة الانسانية ، وتصوير الاحساس بالفجيعة ، لانه ينبع من احساس الشاعر بارتباط المرثي بالجماعة ارتباطا وثيقا ، ومن شعوره بالفراغ الذي يتركه وراءه ، لذا فقد ارتباطا عباراته ومعانيه ارتباطا نفسيا واجتماعيا باوضاع المجتمع الجاهلي .

والشاعر الجاهلي على الرغم من تسليمه بالموت حقيقة واقعة ، لكنه يحاول ان يعلله باسباب كما جاء في مرثية دريد بن الصمة الآخيه عبدالله ، فهو مقدام صائب الرأي ، حليم فيما يأتيه ، لا يطيش زهوا ، ولا يؤثر على الصواب شيئا(١٠٩):

فان يك عبدالله خلى مكانه فما كان وقافا ولا طائش اليد

او ان الشاعر يخفف من ألم المصيبة عنه بذكر طاعته للمرثي، واحتشامه منه مدة حياته، واعظامه اياه في القول عند مخاطبته، وألعقل وقت مجالسته ولدى معاملته، وفي ذلك ما يهون وجد الشاعر، ويقلل من شدة حزنه وولهه(١١٠).

وطيّب نفسي انني لم أقل له كذبت ولم ابخل بما ملكت يدي

ويبالغ الشاعر الجاهلي في تصويره للمرثي مبالغة كبيرة ، فالقتل لا يرضي الا المرثي لانه كريم ، والدهر يأبى في الاختيار ان يكون حظه غيره ، وان القتيل وقبيلته لم يرضوا من احداث الزمان فيهم الا بالقتل، اذ كان ذلك عندهم احسن الميتات واكرمها ، فكأنهم قدروا للقتل وقدر القتل لهم (١١١١) .

<sup>(</sup>١٠٨) ابن رشيق / العمدة ١٤٥/٢ .

<sup>(</sup>١٠٩) المرزوقي: حماسة ابي تمام ٢//١٨

<sup>(</sup>۱۱۰) نفس المصدر ۱۲۱/۲

<sup>(</sup>١١١) المرزوقي: حماسة ابي تمام ٢/٨٢٤

ابى القتل الا آل صمـة إنهم أبوا غيره والقدر يجري الى القدر الرى الموت يعتام الكرام و يصطفي عقيلة مال الفاحش المتشـدد

وقد تدفع المبالغة الشاعر الى دعائه على الناس كافة بان لا يهنئهم الله بما يرعونه من حمى ، وما يحوزونه من مال ولهي ، ويسوقون من اهل وولد ، ويجمعونه من عتاد وذخيرة ، مجسدا بذلك شعوره العميق بعدم جدوى الحياة بعد الميت ، قال النابغة يرثي اخاه (١١٢):

لا يهنيء الناس ما يرعون من كلٍا وما يسوقون من اهل ومن مال بعد ابن عاتكة الثاوي على أبوى أمسى ببلدة لا عم ولا خال

وهذا مسافع العبسي (١١٣) يستقبح السرور بعد ان فجع ببني عمرو، لان السرور كان يتصل بحياتهم ، والغم كان يحذر مخافة ان يكون فيهم، حتى اذا مضوا لسبيلهم ، فلا شيء من اعراض الدنيا يستحق الفرح او الحزن ، ولكن الاعتصام بحبل الصبر هو الاولى والاحب دينا .

أبعد بني عمرو أسر بمقبل من العيش او آسىعلى اثر مدبر وليس وراء الشيء شيء يرده عليك اذاولي سوى الصبر فاصبر

والحديث عن الدهر في قصائد الرثاء كثير ، فهو يرمي سهام الموت فلا تطيش ولا تخطيء ، واذا ما رمى واصاب فلا عودة لمن يصيبه (١١٤) ، ارى الدهر يرمي ما تطيش سهامه وليس لمن قد غاله الدهر مرجع

والبكاء والحزن لا يجديان نفعا مهما طالا ، ولو كان الفداء يرجع الميت لافتدى بالاهل والاموال ، ولكن للموت \_ كما ذكرنا \_ سهام. اذا اصابت المرء لا يغنيه طب طبيب ، ولا رقية راق ، قالت اخت ربيعة

<sup>(</sup>١١٢) المرزوقي: حماسة ابي تمام جـ٢ ص ٩٠١

<sup>(</sup>١١٣) المرزوقي: حماسة ابي تمام جـ ٢ ص ٩٨٩

<sup>(</sup>١١٤) انيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ص ١٦٣

بن مكدم فارس كنانة (١١٥):

ابكي على هالك اودى فأورتني بعد التفرق حزنا بعده بافي لو كان يرجع ميتا وجد ذي رحم اديم لي سالما وجدي واشفاقي او كان يفدى لكان الاهل كلهم وما أثمر من مال له واقي لكن سهام المنايا من نصبن له لم يُنجه طب ذي طب ولا راقي

اتجزع مما احدث الدهر بالفتى وأي كريم لم تصب القوارع

وقد تصل بعض قصائد الرثاء درجة من العاطفة الصادقة والمشاعر المرهفة ، لصدورها عن قلب موجع ، وفؤاد ملتاع ، كما جاء في قصيدة متمم بن نويرة ، الذي ادعى ان اسباب الحزن ومهيجاته تتشابه ، فكل منها يقوم مقام الآخر ، فالحزن يهيج الحزن ، والشجا يبعث الشجاءوان كل قبر ينتهي اليه يذكره قبر اخيه ، اذ ليس له في قبره الا مشكل ما له في القبور كلها(١١٧) :

لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذراف الدموع السوافك يقول اتبكي كل قبر رأيتك القبر ثوى بين اللوى فالدكادك فقلت له ان الشجا يبعث الشجا فدعنى فهذا كله قبر مالك

وكذلك قصيدة دريد بن الصمة التي اعرب فيها عن فداحة رزئه ، وولهه لذلك المصاب العظيم (١١٨) .

ومن عادة القدماء ان يضربوا الامثال في المراثي بالملوك الاعزة ،

<sup>(</sup>١١٥) الاصفهاني: الاغاني ١٦/٢٦ دار الكتب

<sup>(</sup>۱۱۲) شرح دیوان لبید ص ۱۷۲

<sup>(</sup>١١٧) المرزوقي: حماسة ابي تمام ٢/٧٧

<sup>(</sup>١١٨) الاصمعي: الاصمعيات ١٠٩، شعراء النصرانية ١٦٦/١

والامم السالفة ، والوعول الممتنعة في قلل الجبال ، والاسود الخادرة (١١٩) في الغياض (١٢٠) ، وبحمر الوحش المنصرفة بين القفار ، والنسور والعقبان والحيات ، لبأسها وطول اعمارها (١٢١) .

وطبيعي أن يكون الرثاء بعيدا عن النسيب ، فليس من عدادة الشعراء ان يقدموا قبل الرثاء نسيباً كما يصنعون ذلك في المدحوالهجاء، وان المتعارف عند اهل اللغة انه ليس للعرب في الجاهلية مرثية اولها تشبيب الاقصيدة دريد التي رثى فيها اخاه عبدالله(١٢٢٠) والتي مطلعها : ارث جديد الحبل من ام معبد بعاقبة ام اخلفت كل موعد

فالرثاء يكاد يكون في كثير من الاحيان صورة من صورالحماسة، او مظهر من مظاهرها ، لان الشاعر يحاول ان يضفي على المرثي كل صفات البطولة ، كما يحاول ان يحرض على الاخذ بثأره اذا كان الموت قتلا ، ومن الجدير بالذكر ان نذكر ان اغلب قصائد الرثاء لم نكنرثاء قاصرا على البكاء وحده ، وانما يختلط بالتهديد، والاخذ بالثأر والفخر، الاقصائد قليلة تتمثل في شعر النساء الذي انطلق من افواههن فكان قصائد خالصة للرثاء ، وقد حفل الادب العربي بكثير من هذه القصائد التي اطلق على بعضها اسم الموثبات ، لما تشيره في نفوس القوم من حماس ، وما تبعثه فيهم من اثارة فكأن الحماس عنصر من عناصره وداع من دواعيه ،

<sup>(</sup>١١٩) اسد خادر ، أي داخل الخدر ، ويعنى بالخدر الاجمة .

<sup>(</sup>١٢٠) الفيضة: الاجمة ، وهي مفيض ماء يجتمع ، فينبت فيه الشجر والجمع غياض .

<sup>(</sup>۱۲۱) ابن رشیق ۲/۳٪

<sup>(</sup>١٢٢) ابن رشيق: العُمدة ٢/٤٤٢. وقد لاحظنا أن هناك قصائد أخرى قيلت في الرثاء وافتتحت بالتشبيب كمرثية المرقش الاكبر في أبن عمله ثعلبة بن عوف (المفضليات حـ٤ ص ٣٧).

## أثر الحرب في شعر الفروسية

لم يكن منظر الحرب من المناظر الطبيعية التي ألفها الفرد ، وتعود على رؤيتها ، كما ان نظرته اليها تختلف اختلافا عميقا عن نظرت الم مظاهر الحياة العادية ، لان الحرب بطبيعتها تبعث مشاعر الانسان الكامنة ، وتثير فيه الاحاسيس ، من رغبة ورهبة ، وأمل ويأس ، الى غير ذلك من الخواطر التي يبعثها تعاقب صور الحوادث في الحروب على مسرح فكره ، فتجعل الشخص يحس احساسا غريبا بكل ما يدور حوله • فالمنتصر فيها تعلوه النشوة وينتابه الشعور بالسيطرة ، فتموج عاطفته بالمشاعر المعبرة عن قوته وبطولته ، وينطلق لسانه يتغنى بلذة واعجاب ، والمغلوب على أمره يحس بالخيبة والخذلان ، ويعلل نفسه بالاسباب •

والحرب تستلزم الشعر ، فهي أشبه شيء بالثورة السياسية التي تستدعي النهضة الادبية التي تسير جنبا الى جنب معها ، وتتفاعل تفاعلا عضويا مع احداثها ، تؤرث نارها ، وتسجل آثارها ، وتدعو اليها ، فكانت هذه الفنون الشعرية المتصلة بها اتصالا وثيقا ، والمتفقة مع دواعيها اتفاقا كليا ، من حماسة وفخر وهجاء ورثاء ،

فالتجارب الكثيرة التي خاضها الشعراء الفرسان ، واظهروا فيها قابليات رائعة ، الهمتهم الدقة في الوصف ، والحسرفي التصوير، والاجادة في التركيب الشعري ، لانها في الواقع كانت تمثل المحور الاساس الذي تدور عليه الحياة الجاهلية ، فالتضحية عندهم سهلة ، يقدمون عليها اذا كانت حصيلتها مكاسب تدخرها العشيرة ليوم التفاخر ، ويبذلون في سبيلها كل ما يقع بين ايديهم ، فاسترخصوا الحياة دفاعا عن الشرف، واستسهلوا الموت ذودا عن الكرامة، معتقدين اعتقادا اكيدا بأن الاقدام

في الحرب لا ينقص عمر المتقدمين ، وان الاحجام لا يزيد عمر المتأخرين، وبأن الذي يطلب الموت توهب له الحياة ، فلا مجال للجبن والخضوع، وان الميتة الحقة هي انتي تكون في خضم المعركة لينال المقتول شرف المعالي ، ويكسب فخرا تضيفه القبيلة إلى مفاخرها ، وليظلل ذكره نشيدا تترنم به الاجيال من بعده ،

ومن هنا زخر شعرهم بذكر الحروب ، وتباهى الشعراء بالحشود، وتفاخروا بالقتلى والضحايا والسبايا وشن الغارات ، وبكوا فتلاهم بكاء مرا ، وهجوا عدوهم ونشروا مخازيه ، وذكروا جبنه وفراره ، وبذلك تتجاوب اطراف الجزيرة بهذا الشعر الحربي الذي كان وقودا لهذه النار ، ليتمكن من مسايرة هميذه السلسلة الطويلة من الحروب والإيام .

وكانوا يتخذون الشعراء واسطة للتعبير عن أهدافهم ، كما كانوا يجعلونهم وسيلة لاثارة الحرب ، وبهذا يكون الشاعر لسان حال القبيلة ، يعبر عن دخائلها واغراضها ، وكان حقاعلى القبيلة رعاية الشاعر ، والاعتزاز به ، والاهتمام بقصائده ، لانها سلجل حافل لتأريخها ، واثر خالد من مآثرها التي تبرزها وقت المفاخرة ، وسلاح المض من سلاح السيف وافتك في اجساد الخصم يرد عنها طعون الاعداء .

وكانت القبيلة من العرب اذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها ، وصفت الاطعمة ، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر ، كما يصنعون في الاعراس ، ويتباشر الرجال والولدان ، لانه حماية لاعراضهم ، وذب عن احسابهم ، وتخليد لمآثرهم ، واشادة بذكرهم ، وكانوا لا يهنئون الا بغلام يولد ، او شاعر ينبغ ، أو فرس تأنتج (١٣٣) ،

<sup>(</sup>۱۲۳) ابن رشيق: العمادة ١/٩٦

اختص قسم من الشعراء الجاهليين بذكرها ، كعنترة لكثرة ما خاص من المعارك ، حتى قال فيه الاصمعي : « ذهب امية بن أبي الصلت في شعره بعامة ذكر الآخرة وعنترة بعامة ذكر الحرب » (١٢٤) .

وقد اتصف قسم من الشعراء بعدم الاندفاع وراء الخيال في المبالغة ، لما يصيب اعداءهم في المعركة ، وانما كانوا معتدلين منصفين ، يذكرون ما وقع لخصومهم في المعركة وما وقع لقومهم فيها دون تحيز ، ويعترفون لخصومهم بالبأس والنجدة والمروءة ، فلا يذمونهم ولا يجردونهم من صفات الفروسية الحقة التي يعترفون لهم بها ٠٠ فهذا عمرو بن كلثوم يعترف في معلقته لاعدائه بالشجاعة ، فالسيوف في ايدي قومه وايدي اعدائهم كأنها مخاريق بايدي لاعبين ، وهم يقتلون منهم كما يقتل من قومه ، وثيابهم جميعا ملطخة بالدماء (١٢٠٠):

كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا كأن ثيابنا منا ومنهم خُضبن بارجوان أو طلينا

وهذا النوع من القصائد سمي بالمنصفات ، وقد ذكر الخالديان في الجزء الأول من الأشباه والنظائر (١٢٦) نقلا عن الرواة: ان منصفات اشعار العرب ثلاثة ، اولها قصيدة عامر بن معشر بن اسحم بن عدي ، والثانية لعبد الشارق بن عبدالعزيز الجهني (١٢٧) والثالثة للعباس بن مرداس السئلمي ، كما اطلق العرب على بعض القصائد اسم الموثبات لأن الغرض من القائها غالبا يكون اثارة الحرب والتهيؤ لها ، وايغار الصدور ، كالايبات التي انشدتها البسوس عندما تعرض كليب لناقة الجرمي فقالت (١٢٨):

<sup>(</sup>١٢٤) النويري: بلوغ الارب: ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>١٢٥) الانباري: شرح القصائد السبع الطوال ص ٣٩٧

<sup>(</sup>١٢٦) الاشباه والنظائر: ص ١٤٩

<sup>(</sup>١٢٧) ويذكر في الحماسة: عبد الشارق بن عبد العيزى وهو صواب .

<sup>(</sup>١٢٨) جاد المولى وجماعته: ايام العرب في الجاهلية ص ١٤٥.

أبا سعد لا تغرر بنفسكوارتحل فاني في قوم عن الجار اموات ودونك اذوادي اليك فانني لماضيم سعد وهو جارلايباتي (۱۲۹) لعمرك لو أصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جارلايباتي والكنني اصبحت في دار معشر متى يعد منهاالذئب يعدعلى شاتي

لقد امدت الحروب الجاهلية الشعراء بمعين ثر ، وهيان الهم المجالات الواسعة ،اللانطلاق بمواهبهم الشعرية بشتى نواحيها ،ومختلف اتجاهاتها ، فكانت حافزا قويا ، ومصدرا خصبا من مصادر الالهام ، اثارت في نفوس الشعراء مختلف الاحاسيس والعواطف ، فانسابت على ألسنتهم اغاني عذبة ، واناشيد رائعة ، وفي غمرة اصطلائهم بنسيران الحروب ، وغشيانهم معمعان الوعى ، تتفجر نفوسهم شعرا حماسيا بليغا ، فتتجاوب مع أصدائه الحان الفخر ، وملاحم النصر ، والى ذلك يذهب ابن سلام في تعليله لقلة شعر قريش وغيرهم فيقول : « وانما يكثر الشميعر بالحروب التي تكون بين الاحياء ، نحو حرب الاوس والخزرج او قوم يغيرون ويغار عليهم ، والذي قلل من شعر قريش انه لم يكن بينهم نائرة (۱۳۰) ولم يحاربوا ، وذلك الذي قلل شعر عمان واهل الطائف » (۱۳۱) .

فالحرب عامل كبير من عوامل دفع الشعراء لقول الشعر، لانها وسعت آفاق النظم ، وخلقت لهم المجالات الرحبة للتعبير ، فانطلقوا يشيدون بمفاخرهم ، ويتغنون بانتصاراتهم ،

لقدكان شعر الحرب أقوى ما نظم الشعراء وانقاه ، لانه يتصل بالامة فيضم مجد ماضيها الى عزة حاضرها ، وهو وحده \_ بعد هذا سجل فخرها ، وعنوان بأسها ، ونشيد بطولتها ، لانه صور بأس الابطال

<sup>(</sup>١٢٩) منقذ: ابو البسوس وهو من تميم .

<sup>(</sup>١٣٠) النائزة: الحقد والعداوة تقع بين القوم فتثير شعورهم.

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن سلام: طبقات فحول الشعراء ص ۲۱۷

في حومات الوغى ، وفروسية الفرسان في زحمات القتال ، فأكشر الفرسان من الشعراء المجيدين الذين يستثيرون الهمم في قلب المعارك بما يتمثلونه من الشعر عند المبارزة ، وشن الغارة ومقابلة الخصم عند اشتداد دائرة الحرب ، وما قصائد عنترة وعامر بن الطفيل ودريد بن الصمة الا امثلة حية لتلك الاناشيد .

لقد شغلت الحرب معظم جوانب الحياة ، وملأت اوصافها اغلب معاني اللغة ، فكان الفخار بالبطولة والفروسية وقديم الايام من مظاهر شعرهم الحربي ، وكانت القصائد التي تتمدح بذكر الشجاعة في القتال، والبطولة في المعارك ، من ابرز اغراض الشعر الجاهلي ، وكانت لابواب الحماسة المكانة الاولى في منتخباتهم ، لان العرب بها احفى ، ولها روى ، ولان شجاعة العرب ومآثرهم الحماسية المع سجاياهم ، واعرق ما فيهم من الصفات ،

البا بشيالثالث

عَاذِج مِنَ الشِّعَاءِ الفُرسَان



## الفصل لأول

## الحب عند عنترة

لقد احتفظت ذاكرة العرب على مدى الاجيال بشخصية من ابرز شخصياتها ، وفارس من اشجع فرسانها ، فكان المثل الاعلى في البسالة والبطولة الحربية ، وكانت أحاديثه نواة الملحمة الكبرى في تاريخ الادب العربي ، عنترة الذي تمثلت في فروسيته معاني الرجولة العربية الكاملة ، تمثلت بأفعاله واعماله ، بعفته وكرمه ، برقته التي لا تنتهي به الى الضعف ، وصلابته التي لا تنتهي به الى العنف ، فهو رجل حياء وتكرم، تمثلت بفخره الصورة الصادقة لنفسيته الرفيعة التي تأبى القيود ، وتسمو الى العلاء ، ولا تقبل الذل والصغار ، وهو بعد كل هدفه الصفات ، فارس تتمثل فيه الفروسية الحربية في أقوى صورها ، واروع معانها ،

لقد تحدث الرواة عن بطولة هذا الفارس ، واكثروا من حديثهم عن شجاعته ، فقد وصفه البغدادي (١) بأنه اشجع اهل زمانه ،واجودهم بما ملكت يده ، وكان شهد حرب داحس والغبراء ، وحملت مشاهده فيها ، وارجع صاحب الاغاني (٢) سبب ادعاء ابيه اياه الى ان بعض

<sup>(</sup>۱) البغدادي: خزانة الادب ١/٢٢.

<sup>(</sup>٢) الاصفهاني: الاغاني ٨/ ٢٣٩ دار الكتب.

احياء العرب أغاروا على بني عبس فأصابوا • واستاقوا ابلا ، فتبعهم العبسيون فلحقوهم ، فقاتلوهم عما معهم وعنترة يومئذ منهم ، فقاتل حسنا ، فادعاه أبوه بعد ذلك والحق به نسبه ، وعندما سئل عنترة عن شجاعته ، انت اشجع العرب واشدها ؟ قال لا • قيل : فلماداشاع لك هذا في الناس ؟ قال : كنت أقدم اذا رأيت الاقدام عزما ، واحجم اذا رأيت الاحجام حزما ، ولا ادخل الا موضعا أرى لي منه مخرجا ، وكنت اعتمد الضعيف الجبان فاضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع فأثنتي عليه فاقتله (٢) •

وكان عمرو بن معد يكرب يقول: ما أبالي من لقيت من فرسان العرب ما لم يلقني حراها وهجيناها • يعني بالحرين عامر بن الطفيل وعتيبة بن الحارث بن شهاب ، وبالعبدين عنترة والسليك بن السلكة (٤) •

وعندما انشد النبي (ص) قول عنترة:

ولقد أبيت على الطُّوى واظلُّه حتى انال به كريم المأكل قال (ص) ما وصف لي اعرابي قط فأحببت أن أراه الا عنترة (٥):

وقال عمر بن الخطاب (رضي) للحطيئة: كيف كنتم في حربكم ؟ قال: كنا ألف فارس حازم • قال: وكيف يكون ذلك ؟ قال: كانقيس ابن زهير فينا وكان حازما، فكنا لا نعصيه وكان فارسنا عنترة فكنا نحمل اذا حمل ونحجم اذا احجم (٦) •

هذا ما حدثنا به الرواة عن بطولة هذا الفارس ، وهي احاديث فخر واعتزاز ، تدل على فروسية هذا الفارس الذي تمثلت فيه القيم

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٨/٤٤٢

<sup>(</sup>٤) نفس الصدر ١٤٦/٨)

<sup>(</sup>٥) الاصفهاني: الاغاني ٢٤٣/٨

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر ٨/٤٤٢

البطولية والفروسية الجاهلية .

أما حديث عنترة عن نفسه ، فاننا نراه في قصائده التي سرد فيها تلك الوقائع التي أبلى فيها بلاء حسنا ، فاستحق بذلك تقدير الأجيال ،

لقد كان عنترة من فرسان العرب المعدودين ، المشهورين بالنجدة والبأس ، وكان يقال له عنترة الفوارس ، لانه لم يعجز عن صيد الفرسان الدارعين :

ان تغدفي دوني القناع فانني طب بأخذ الفارس المستلئم (٧) وعنترة فارس نحلته الحروب، ورققت جسمه المعارك، لانه عاش حياته عرضة لاطراف الرماح:

أما تريني قد نحلت ومن يكن غرضا لأطراف الأسنة ينحل (^) فلرب أبلج مثل بعلك بادن ضخم على ظهر الجواد مهبل (٩) غادرته متعفرا أوصاله والقوم بين مجرح ومجدل (١٠) فيهم أخو ثقة يضارب نازلا بالمشرفي وفارس لم ينسزل

لقد حفظ عنترة وصية عمه باقتحامه القتال ، ومناجزته الابطال في اشد احوال الحرب ، وعندما تتقلص الشفاه من شدة كلوح الابطال ، فرقا من هول المعركة ، وعندما تبدأ غمغمة الابطال ترتفع ، فتختنق صيحاتهم في افواههم ، عند ذلك فقط يجعله اصحابه حاجزا بينهم وبين الأسنة ، وهو لا يجبن عن ذلك ولا يتأخر عن تلبية النداء(١١):

<sup>(</sup>٧) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي جـ ١ ص ٣٧٤ . تفدفي: ترخي. طب: حاذق .

<sup>(</sup>٨) نفس إلصدر ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٩) ابلج: ابيض ، بادن: ضخم ، مهبل: قيل هو الثقيل ،

<sup>(</sup>١٠) متعفرا: واقعا على العفر: التراب . والمجدل: الملقى على الجدالة وهي الارض .

<sup>(</sup>١١) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ص ٣٧٨

ولقد حفظت وصاة عمي بالضحا اذتقلص الشفتان عن وضح الفم (١٢) في حومة الموت التي لا تشتكى غمراتها الابطال غير تغمغم (١٣) اذ يتقون بي الاسنة لم اخم عنها ، ولو اني تضايق مقدمي (١٤)

وهو بعد كل ذلك ، البطل الذي يدعى في الحرب ، وينادى باسمه عند المعركة ليحمي قومه ، وعند ذلك تشتفي نفسه ، وتبرد غلته (١٥): لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمم (١٦) يدعون عنتر والرماح كأنها اشطان بئر في لبان الادهم (١٧) واقد شفى نفسي وابرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر اقدم

لقد خاض عنترة أشد المعارك واعظمها هولا ، وغزا مع قومه ، فكان في كل تلك المعارك رمزا للبطولة ، ومثالا للفروسية الكاملة ، فقد اشترك في حرب داحس والغبراء التي خاضتها عبس ضد ذبيان (١٨) ، وتجلت في تلك المعارك بطولاته ، وبرزت شخصيته ، ولمعت فروسيته النادرة ، فكان حقا بطلا من ابطال تلك الحروب ، ورمزا حيا من رموزها التي سجلت لعبس اروع ايامها واخلد مآثرها ،

وكما تحدث عن حرب داحس والغبراء، تحدث عن يوم الفروق (١٩)

<sup>(</sup>۱۲) قوله تقلص: اذا فزع الرجل تقلصت شفتاه . عن وضح الفم: أي عن بياض الاسنان .

<sup>(</sup>۱۳) حومة كل شيء: معظمه . وغمراتها: شدائدها . التغمغم . صوت نسمعه ولا نفهمه .

<sup>(</sup>١٤) لم أخم: معناه لم أنكل ولم أضعف. وتضايق مقدمي: ضاق المكان الذي أقدم فيه 6 فصرت في مضيق الارض لا استطيع أن أقدام فرسي فيه .

<sup>(</sup>١٥) الاعلم: مختار الشيعر الجاهلي ص ٣٧٩

<sup>(</sup>١٦) يتذامرون: يحرض بعضهم بعضا ويزجر بعضهم بعضا.

<sup>(</sup>١٧) كأن الرماح حين إشرعت اليه في طولها حبال.

<sup>(</sup>۱۸) الاعلم : مختار الشعر الجاهلي : ( لابيات ۱۸ـ۸۲ـ۸۳. ۸۵ـ۸۱) .

<sup>(</sup>١٩) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ص ٣٨١ البيت الثالث.

ويوم عراعر (٢٠) ، ويوم الهباءة (٢١) ، وغيرها من الايام الطويلة التي خاص حروبها بكل جرأة ، وكتب فيها اروع آيات الانتصار والمجد .

ان الشجاعة التي تبرز عند عنترة ، نابعة من فلسفته التي آمن بها كل الايمان ، فالموت لابد منه ، وما دام الانسان يموت فالاجدر به أن تكون ميتة في الحرب ، لانها اولى من غيرها لما فيها من الايثار وعلو الذكر (٢٢):

تعالوا الى ما تعلمون فـانني ارى الدهر لاينجيمن الموت ناجيا

ان هذه الفلسفة التي مثلها عنترة لم تكن غريبة عن بيئته ، أو بعيدة عن طبيعة الحياة التي يحياها ، فهي مستمدة من الجذور الاصيلة التي تفرعت في نفسه ، فكانت تلك القصائد الخالدة التي تغنت بها الاحسال (٢٣):

بكرت تخوفني الحتوف كأنني اصبحت عن غرض الحتوف بمعزل فأجبتها ان المنية منهـــل لابد أن اسقى بكأس المنهـل فاقني حياءك لا ابالـك واعلمي أني امرؤ سأموت ان لم اقتل ان المنيــة لو تمثـل مثلت مثلى اذا نزلوا بضنـك المنزل

لقد كان عنترة فارسا وشجاعا ، تمثلت شجاعته في اخباره ، وتحشدت بطولته في احاديث الرواة عنه ، فقد خاض الحروب واظهر فيها بطولات نادرة ، ودافع خلالها عن قبيلته ، وسجل لها اروع المفحات في تاريخ القبائل العربية ، وخلد لها اروع الذكريات في صفحات المجد العربي .

وبعد كل هذا يخلص عنترة من كل معاركه بعبارة البطل المنتصر

<sup>(</sup>٢٠) نفس المصدر ص ٣٨٢ البيت الأول.

<sup>(</sup>٢١) نفس المصدر ص ٣٨٥ ، البيتان الواابع والخامس .

<sup>(</sup>۲۲) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ص ۳۸۲

<sup>(</sup>٢٣) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ص ٣٨٩

الذي لم تهدر ممارسة الحرب قوته ، او تفت في عضده ، ولـــكن طول السنين ، ومرور الايام هي التي اضعفته ، واوهت قواه ، فظـل يعيش امجاده البطولية ، ويتذكر ايامه الخالدة في التاريخ ، وهو واثق كل الوثوق بانه انجز مهمته في الحياة ، وقام بما تمليه عليه طبيعه الحياة التي عاشها ، ونظام العصر الذي وجد فيه ، فكان حقا رمزا من رموز البطولة العربية النادرة ، وملحمة رائعة من ملاحم الشعر العربي ،

أما مروءته ، فقد صورها لنا عنترة عندما فخر عليه رجل من بني عبس فقال : اني لاحتضرالوغي وأو ُفَّى المغنم ، واعفَّ عند المسألة ، واجود بما ملكت (٢٤) .

وعند هذه الصفات تتمثل مرؤة عنترة ، وتلتمع لنا مثله الخلقية الراقية ، فهو قبل كل شيء عفيف ، تسمو به عفته فوق ما عهدناه عند كثير من الشعراء والذين ساروا وراء اللهو ، واقتفوا آثار العبث ، فاذا اراد ان يزور جارته ، زارها عند حضور زوجها ، فان خرج غازيـــالم يغشها ، محافظة عليها ، وصيانة لعرضه وعرضها ، ويغض طرفه اذا بدت جارته ، حتى يتركها تدخل منزلها فيواريها ، ولا يتبعها نظره ، وهو يمنع نفسه اذا هوت ما يكون فيه غضاضة عليه ، وهو لا يتبع نفسه ذلك الهوى ، حتى اذا لجت في ارادته (۲۰) :

اغشى فتاة الحي عند حليلها واذا غزا في الحرب لا اغشاها اني امرؤ سمح الخليقة ماجد حتى يواري جارتي مأواها واغض طرفي ما بدت لي جارتي لا اتبع النفس اللجوج هواها

وعنترة سمح المعاشرة كما ذكر ، يعامل اصحابه بمثل ما يظهرونه له من الخلق الحسن ، ولكن هذه السماحة لا تذهب به الى حد الافراط

<sup>(</sup>۲٤) الاصفهاني: الاغاني ۹/۲۲۳

<sup>(</sup>٢٥) ديوان عنترة: مجموعة الاعلم ص ٤٠٩

والتنازل ، فهو يعاقب من يظلمه عقابا بالغا(٢٦) :

اثني علي بما علمت فانني سمح مخالقتي اذا لم أظلم (۲۷) فاذا ظلمت فان ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم (۲۸)

وهو يجود بما ملكت يده ، ولكنه يعرف الوجوه التي يبذل فيها الكرم ، وتنفق فيها الاموال(٢٩) :

فاذا شربت فانني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم واذا صحوت فما اقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي

يخبرك من شهد الوقيعة انني اغشى الوغى واعف عند المغنم فارى مغانم لو اشاء حويتها ويصدني عنها الحيا وتكرمي

وهو يترفع عن المسألة ، ويأبى العيش الذليل حتى لو أدى به الى المبيت على الطوى ، وهذا منتهى الترفع ، ومبلغ السمو النفسي (٣١) : ولقد ابيت على الطوى واظله حتى انال به كريم المسأكل

ولم تقف مروءة عنترة عند هذه الحدود ، وانما تجاوزتها الى آفاق بعيدة من النبل والشهامة ، فعنترة لم يرزأ ولياً ذا محافظة على حسبه ، الا وصله بضعف ما يصيبه منه (٣٢) :

<sup>(</sup>٢٦) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ٧٧٤

<sup>(</sup>٢٧) يروى: اسمح مخالطتي: أي سره معاشرتي ومخالطتي: أي معاملتي صاحبي بمثل ما يظهر لي من الاخلاق الحسنة.

<sup>(</sup>۲۸) باسل: کریه ۵ مر .

<sup>(</sup>٢٩) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ص٥٧٥

<sup>(</sup>٣٠) نفس اللصدر ص ٣٧٦

<sup>(</sup>٣١) نفس المصدر ص ٣٨٨

<sup>(</sup>٣٢) الاعلم: مختار الشعر الحاهلي ص ٩٠٩

ولما رزأت أخا حفاظ سلعة الاله عندي بها مثلاهــــ

وعنترة بعد كل ذلك يلبي دعوة من يناديه في الحرب ، ويجيب صرخة من يستغيث ، ولم تكن التلبية بالقول والصياح فقط ، وانما بالعمل ، فيعطف عليه بفرسه ليرد عنه سيوف الاعداء (٣٣):

ومكروب كشفت الكرب عنه بضربة فيصل لما دعاني دعوة والخيال تردي فما أدري أبا سمى أم كناني فلم امسك بسمعي اذ دعاني ولكن قد ابان له لساني فكان اجابتي اياه أني عطفت عليه خوار العنان باسمر من رماح الخط لدن وابيض صارم ذكر يسان

بهذا الخلق النبيل وبهذه الفروسية العربية ، تتمثل لنا شهامة هذا البطل ومروءته التي عاش من اجلها عفيفا على الرغم من كل الانتصارات التي حققها ، لقد صان عنترة انتصاراته بمروءته ، وحافظ على فروسيته بنبله وشهامته ، وبذلك استحق التقدير والاعظام ، واصبح ذكره مثلا نادرا من امثلة الفرسان الاماجد الذين تألقت اسماؤهم في عالم المروءة العربية ، فكان حقا رائدا من روادها ، وبطلا من ابطالها ،

أما حب عنترة ، فهو جانب كبير من جوانب الحياة عنده ، لاك يمثل الفروسية الشريفة التي هيأت مثلها الرفيعة لظهور الغزل العذري عند العرب ، واوجدت النواة المشرقة التي مهددت لظهور الشعراء الغزليين ، فلونوا الادب باشراقاتهم ، وزينوا جوانبه بتفانيهم المطلق في سبيل من أحبوا ،

لقد كان الحب عند العرب نغمة تبعث الشعور الصادق ، والعاطفة النبيلة ، وتوقظ صفات الرجولة والبسالة ، فكان لكل فارس حبيبته التي توحي اليه امثولة الشجاعة ، فكانت فروسية العرب فروسية نبيلة تمتاز بالاخلاص والتفاني .

<sup>(</sup>٣٣) نفس المصدر ص ٤٠٤.

وعنترة احد هؤلاء الفرسان الذين اوحى اليهم حبهم بالبطولة ، فألهب فيهم العواطف الرقيقة ، ودفعهم الى اقتحام المعارك ، فخاض اعنفها واشدها ضراوة ، وخرج منها مرفوع الرأس ، مسحلا لعبس ايامها الخالدة .

أما حديث عبلة ابنة العم التي شغف بها عنترة ، واكثر من القول فيها ، فكان يمثل حرمانه ولوعته وتظلمه ، لانه ابدى فيه آلامه التي يحسها ، وتباريحه التي كان يعانيها في سبيل الوصول اليها \_ وهو قبل كل شيء \_يمثل غزل الفرسان في ابلغ صوره ، واجلى معانيه ، واسمى عواطفه ، لانه نموذج حي من حياتهم ، ونمط فريد من انماط معيشتهم التي اختلطت فيها ألفاظ الحرب بألفاظ الحب ،

وقد العبت المرأة دورا كبيرا في الحياة الجاهلية بكل صورها ، وبجميع اشكالها ، فهي ملهمة الابطال في ساحات الحرب ، وموحية الرقة واللطف في لحظات الهدوء والاستقرار ، منحتها الطبيعة الصافية معاني الحياة الجميلة ، فأصبحت اغنية عذبة تتردد على أفواه الشعراء ، تعن لهم ذكراها ، وهم في ذروة الحرب، ويتمثلونها بين مطارح السيوف، وتتألق صورتها في اذهانهم في كل زمان ، حتى حين تعبث بهم سيوف الاعداء ورماحهم ، فتعلوهم النشوة ويمتلكهم الفخر ، ويدفعهم الشوق الى طبع قبلة النصر على صفحات السيوف (٣٤):

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسم

لقد احب عنترة عبلة ، وحارب في سبيل هواها ، فكان حبه لها حبا خالصا مجردا، تمثلت فيه روحه الصادقة ، وتجسدت أمانيه الروحية، فعبر عن حبه في نفسه ، وصدقه في عاطفته ، فكان نموذجا يختلف عن

<sup>(</sup>٣٤) ديوان عنترة: تحقيق عبدالمنعم شلبي ص١٥٠٠

النماذج الأخرى في هذا المجال ، ومنهجا يخرج عن مناهج الغرل في عصره .

لقد عاشت عبلة حياته كلها ، تمثل له في مسالكه ، وتشخص امامه في دروبه ، ويتحمل من أجلها أقسى المظالم ، ويجرع بسببها أفظع أنواع العذاب ، ولكنه برغم ذلك يظل مخلصا لحبها ، أمينا لذكراها ، لقد كانت عبلة سبيل عنترة الى معاني البطولة والفروسية (٥٠٠):

ولئن سألت بذاك عبلة أخبرت أن لا اريد من النساء سواها

والحب انشودة الوجود منذ كان الوجود ، فهو اللحن الذي تعالى من اعماق الازلية ، ليظل متعاليا حتى نهاية الابدية ، تختلج به الاعماق ، وتضطرب به الجوانح ، وتسمو بصفائه الارواح ، ويطلقه المحبون على شفاههم في شبه صلوات وتراتيل .

والنفس مهما أقلقتها مطالب الايام،أو واتتها ظروف الحياة، لتنشده بارتياح وشغف وتعاطف، وترتبط في خيوطه بآمال كبيرة، لانه قيمة خيرة من قيم الانسانية النبيلة، ومثال رفيع من امثلتها الحية .

وهكذا داعب الحب نفس عنترة ، فكان شاعرا رقيقا ، رفعه حبه لعبلة الى مراتب الشعراء المجيدين ، ورافقه في جميع مواقفه ، فكان حافزا له على الشجاعة والاقدام ، لقد كان عنترة عاشقا محبا ، نف الحب الى اعماق ذلك القلب القوي فأرقه ، وعملت المرأة في تلكالروح الجبارة فأكسبتها لطفا وجمالا ، وليس كالمرأة في تغذية الروح بالجمال واللطف ، فهي قد الهمته أرق المعاني ، وفجرت في نفسه مصادر الوحي وينابيع التسامي ، فعاش محلقا في سماء المثل العليا ، يناجي حبيب وينابيع التسامي ، فعاش محلقا في سماء المثل العليا ، يناجي حبيب بأرفع آنات الود ، وأعذب أناشيد الحياة ، وفكان حقافارسا في حبه ، مترفعا في عاطفته ،

<sup>(</sup>٣٥) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ص ١٠٠

ان حب عبلة جعل منه رجلا فوق الرجال ، فمن أجل عبلة ومن أجل ارضائها خاض ما خاض من حروب ، وسبى ما سبى من ابطال ، ومن اجلها ذاد عن قومه ، وحمى حماهم ، ومن اجلها طلب الحرية بكل الوسائل ، ليتساوى مع من احب ، فبدا لنا شاعر المعامع والمعارك من ناحية ، وشاعر الحب الذبيح والغزل الحزين ، من ناحية اخرى (٢٦٠) :

بالنفس ما كادت لعمرك تنجلي لسلوت بعد تخضب وتكحل غرضا لاطراف الاسنة ينحل

یا عبل کم من غمرة باشرتها فیها لوامع لو رأیت زهاءها اما ترینی قد نحلت ومن یکن

لقد ارتفع عنترة حتى وصل الى أرقى درجات البطولة ، وازدان السمه بأسمى فضائل الفروسية من شجاعة وعطف،فهو مثل اعلى للفارس الكامل الذي لا تقف بطولته عند حد ، ولا تعرف فضائله نهاية ، لقد كان عنترة يتسامى لا في خلقه فحسب بل في حبه ايضا ، لانه كان يؤمن ايمانا مطلقا بهذا الحب ، ويؤمن بأن حبيبته قد نزلت من قلبه منزلةمن يحب ويكرم (٢٧٠):

ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم

لقد ظل عنترة يتغنى بعبلة طوال حياته غناء المحب المحروم ، الغناء الذي يستشف منه الاحساس بالحزن واليأس ، لقد كانت نفسه خصبة، فشدا بالشعر ، ومضى يتغنى بحبه غناء رائعا ، فاقترنت الحماسية بالحب ، والالم بالشعر ، وقدحاول أن يبرهن لعبلة في كثير من أشعاره، على انه وان كان قد فاته جمال الصورة فلم تفته الشجاعة والمناقب التي تستأثر بالقلوب ، فقد اشعلت عبلة قلبه حبا ، ولم يصبه من هذا الحب سوى الحرمان والشقاء ، الا انه لا ينساها لانها تملأ نفسه من جميع اقطارها ، وهو كما يتجشم أهوال القتال ، يتجشم أهوال هذا الحب

<sup>(</sup>٣٦) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ص ٣٩٠

<sup>(</sup>٣٧) نفس المصدر ص ٣٧٠ .

اليائس • ولهذا فقد ظل وفيا لحبه ، يحمي المعاهد التي كان يزور فيها صاحبته بالرغم مما انتهت اليه مأساة حبه ، وبالرغم من تحول عبلة عنه الى معاهد جديدة (٣٨):

حييت من طلل تقادم عهده أقوى واقفر بعد أم الهيثم (٢٩) حلت بأرض الزائرين فاصبحت عسرا علي طلابك ابنة محرم (٤٠)

لقد شغل الحب قسما كبيرا من معلقته ، فتراءت عبلة فيها عروسة من عرائس الشعر الخالدة ، يغني لها ارق غناء ، وينشدها أعذب ما تجيش به نفس ، وينبض به قلب ، فاصبح الغرض الاصلي من المعلقة الغزل ، اما ذكر البطولة والعفة وغير ذلك من الاغراض فانما هيوسائل للتمكن من غزو قلبها ، ليعوض بهذه البطولة ما فقده من جمال اللون ، وضعة النسب من قبل أمه ولتكون تلك الاغراض مفخرته التي يفتخر بها ، ومجده الذي يعتد به (١٤) :

ان تغدفي دوني القناع فانني طب بأخذ الفارس المستلئم (٢٤) أثني علي بما علمت فانني سمح مخالطتي اذا لم أظلم (٣٦) فاذا ظلمت فان ظلمي باسك مر مذاقته كطعم العلقم (٤٤)

والغريب ان المؤرخين لم يخصوا عبلة بجانب كبير من أخب رهم

<sup>(</sup>٣٨) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ص ٧٠٠

<sup>(</sup>٣٩) أقوى واقفر: خلا ممن كان يسكنه . وأم الهيثم: هي عبلة.

<sup>(</sup>٤٠) الزائرين: الاعداء ، جعلهم يزأرون زئير الاسد ، شــبه وعيدهم بالزئير .

<sup>(</sup>١١) الانباري: شرح القصائد السبع الطوال ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢٤) الاغداف: ارخاء القناع على الوجه والتستر . طب :حاذق. المستلئم: اللابس اللامة ، واللامة : الدرع .

<sup>(</sup>٢٣) الطالم: وضع الشيء في غير موضعــه . وتروى مخالقتى .

<sup>(</sup>٤٤) ان ظلمني ظالم فظلمي اياه باسل لديه ، كريه عنده .

خلال أحاديثهم عن عنترة ، بل تكاد تخلو رواياتهم من حبها ، على الرغم من تردد اسمها في شعره وفي معلقته خاصة (مع) ، فهم يكثرون من الحديث عن جوانبه الأخرى ، ويهتمون بالتحدث عن وقائعه ، وسواد بشرته وعبوديته وبطولته في حرب داحس والغبراء وغيرها ، واذا ما قيض لهم المرور باسم عبلة ، كان مرورهم لماما ، وذكرهم عرضا ، وهكذا كان الحديث عن الجانب الحيوي من حياة هذا الشاعر منسيا ،

فالتاريخ يحدثنا عن محاولة عمه مالك بن قراد العبسي ، منعه من زواج عبلة واكراهها على الزواج من رجل آخر ، ليبعدها عن عنترة ، ولكن قلب عنترة يظل خافقا بومضات حبها ، مشدودا الى نظراتها الحالمة ، وهو في كل هذا الفيض العاطفي ، لا يتناسى بطولته الحربية ، ولا ينسى سلاحه ، لانه وسيلته في البسالة ، وطريقه الى المجد ، ولكن هذه المحاولة التي حاولها عمه لم تزده الا تعلقا بحب عبلة ، ولم تفجر في نفسه الا ينابيع الحب العذبة ، التي لونت قصائده ، فكانت قلائد تنحلي جيد الادب العربي ،

على ان عبلة لم ترافق عنترة في شعره العربي وحده ، بل رافقته في شعره الحماسي أيضا ، وكثر ذكرها فيه ، ولابدع في هذا اذا علمنا ان النضال العنيف الذي خاضه عنترة في حياته كان في سبيل حبه، فهو يذكر عفته وجوده واباءه وشمائله ليستميل قلب عبلة ، ويسيها سواد لونه الذي اثار في اعماقه الآلام الممضة ، فكان صدى ذلك في نفسه حسرة وألما وشجونا ، ودفعته الى صنع المعجزات (٢٦٠):

هلا سألت الخيل يا ابنة مالك ان كنت جاهلة بما لم تعلمي . اذ لا ازال على رحالة سابح نهد تعاوره الكماة مكلم (٤٧)

<sup>(</sup>٥٥) الأعلم: مختار الشعر الجاهلي ٣٦٩/٣٧٦ – ٣٧٠/٣٨٩/ . ٣٩ واغيرها .

<sup>(</sup>٢٦) الانباري: شرح القصائد السبع الطوال ص ٣٤٢

<sup>(</sup>٧٤) الرحالة: سرج كان يعمل من جلود الشاء باصوافها التخذ

طورا يجود للطعان وتراة يأوي الى حصد القسي عرمرم (٤٨) يخبرك من شهد الوقيعة أنني اغشى الوغى واعف عند المغنم

وعلى الرغم مما فعله عنترة ، وسجله لقومه من الحوادث ، وما فعلت كفه في اعدائه ، الا ان ذلك لم يغير من حقيقة عنترة شيئا في نظر قومه ، فكان له معهم شكاية ، وكان له منهم عتاب .

لقد عرفه قومه عبدا لا يشارك فيما يشارك فيه الاحرار، فاحتملوه على غير رغبة منهم ، فكانت اليه منهم لفتات تشعره بالانتفاض، وتثير في نفسه الالم .

واخوته الذين يعيشون المأساة نفسها حاول ان يحتال من أجلهم، فأوحى الى خير اخوته في نفسه وكان يدعى حنبلا ان يروي مهره من اللبن ، وان يمر عليه عشاء في نادي قومه ، فاذا قال له عنترة ما شأن مهركم متخددا مهزولا ضامرا ، أهوى حنبل بالسيف الى بطن المهر فيضربه فيظهر اللبن (٤٩) ، محاولا بذلك ان يدعيهم قومه ، ويبعدهم عن هذه المأساة التي يعيشون فيها .

لقد كانت عقدة اللون عند عنترة واضحة في بعض قصائده، وكانت هذه العقدة سببا من أسباب مأساته التي عاناها ، لقد كان المجتمع الجاهلي قاسيا على اولاد الاماء ، فهم سبة يعير بها الآباء ، وهم اغربة العرب كما نعتوهم ، وما حيلة هؤلاء اذا رسمتهم الطبيعة بهذا اللون ، وبعيشوا وما جريمتهم حتى يلاقوا من مجتمعهم هذا الازدراء والهوان ، ويعيشوا بعيدين عن الحياة ، منبوذين من الناساس ، لا ينظر اليهم الا نظرات السخرية والاحتقار ، لقد ولد عنترة في هذا المجتمع ، ولد وهو على

للجري الشديد ، النهد : الفليظ ، تعاوره الكماة أي يطعنه ذا مرة وذا مرة . المكلم : المجروح .

<sup>(</sup>٤٨) يأوي ألى حصد القسي: أي جيش كثير القسي .

<sup>(</sup>٤٩) الاصفهاني: الاغاني ٣٤٣/٨ دار الكتب.

هذه الهيئة التي لم يكن قادرا على تغييرها ، ولم يكن له يد في اختيارها، ولد أسود البشرة ، ترمز ملامحه الى آثار العبودية ، ولكن المجتمع كان لا ينظر الى هذه الاحداث نظرة الفاحص المتأمل ، فكان اللون مبعث للاهمال ، وكانت العبودية سببا من اسباب الاحتقار والسخرية .

ان نفس عنترة العظيمة لم تقف امامها هذه العوائق ، ولم تحدد خطواتها هذه العراقيل ، فاستطاعت ان تحقق المعجزات ، وتكسب الفخر ، وتخلد لعبس المناقب الحميدة ، كما أثبتت بتلك المفاخر ان اللون لم يكن حائلا دون نيل المجد ، ولم يكن مانعا من ادراك أسمى ما يتوق اليه البشر ، لقد كانت عظمة نفسه تتجلى من خلال تلك القصائد التي جعلت منه علما من اعلام الشجاعة والعفة ، وعنوانا للحب الصادق ، فتغنى به العشاق والابطال والكرام ، واصبح قصة تروى على الاجيال ، وتسمع على مدى الدهور ،

لقد اضفت هذه المأساة على شعر عنترة لونا حزينا ، واكسبته طابعا عاطفيا رائعا ، لانه سجل فيه نفسه التي آلمها السواد ، فوقف حائلا دون تحقيق ما كانت تصبو اليه في مجال الحب ، والوصول الى من بذل في سبيلها أقصى ما يمكن أن يقدمه انسان ، ويبذله شخص .

لقد ملأ حب عبلة قلبه، فجاشت نفسه غراما ، وملك عليه جوانحه، ومن خلال ذلك كانت ترتسم لنا الصورة الفريدة لعنترة التي تميزه عن جميع الفرسان الجاهليين .

ولقد اعطانا عنرة صورة للعشق بمعناه الروحي الذي يجعل من البطل المغوار انسانا رقيقا ، تسعده البسمة أكثر من اللمسة ، ويغنيه الرضى النفسي عن اللقاء الجنسي ، وقد تجلت شاعرية عنرة في التعبير عن هذا المزج الشعوري عند الفارس العاشق ، فهو محب صادق الحب، وليس طالب لذة عابرة ، وهو مصر على هذا الحب مهما لاقى في سبيله من صعاب وعقبات ، ومهما تدخل القدر ، لقد تجاوز عنترة في تصويره

لهذا الحب جميع النواحي الموضوعية والمادية ، وارتفع الى مستوى التجرد الروحي .

فاذا قرأنا شعره فكأننا نقف امام مثال ناطق لفارس فريد يمشل جميع الصفات والخصال انتي كان عليها الفارس الجاهلي ، مثال استطاع ان يترجم لنا فلسفة الفروسية كما فهمها المجتمع العربي ، وحدد الاصول التي قامت عليها الفضيلة الجاهلية .

لقد انفرد عنترة بهذه الصورة التي ميزته من الناحية العاطفية ، وجعلته نموذجا ناجحا في عالم البطولة .

واخيرا وبعد كل هذه المعاناة الطويلة التي عاناها الفارس العاشق، والآلام الممضة التي عاشها بكل جوارحه لم يظفر بمن أحب، ولم يحصل على من صنع من اجلها المعجزات، لقد كانت جولته خاسرة، وكانت نهايته غير موفقة، لانه لم يظفر ببغيته، ولم ينل مطلبه، فقد أكرهت عبلة على الزواج من رجل آخر (٠٠٠) •

ولكن ادبه في عبلة ظل خالدا ، وحبه لها كان نموذجا العشاق العذريين ، وطريقا سار عليه الشعراء العذريون في العصور التالية .

وبعد ، فان الحديث عن عنترة طويل ، واعذب ما فيه حبه الصادق، وعاطفته الدفاقة ، وألمه الممض • هذه التيارات التي لونت شعره بأجمل الالوان ، ومزجته بأرق العواطف ، فكان بطلاحقا من أبطال الحرب ، وشاعرا من شعراء الغزل العذري الاصيل ، الذي أصبح نواة أصيلة لتيار متميز في الادب العربي ، سكب فيه الشعراء أرقعواطفهم، فقدموا لنا أسمى النماذج الانسانية في مجال التضحية من اجل القيم الرفيعة التي آمنوا بها • فكان مثالا يحتذى به ، واستاذا يعلم الناس دروس الخلق الرفيع ، والادب السامي ، والتضحية الغالية (١٥) •

. (47-40-48

<sup>(</sup>٥٠) ديوان عنترة ص ٩٠٠ الابيات (٣٢ -٣٣ -٣٥ -٣٥) ٠ (٥١) الاعلم: مختار الشعر الجاهلي ص ٣٠٠ الابيات (٣٢ -٣٣ ــ

# الفصالتاني

## السكرم عند حاتم

ليس ذكر حاتم غريبا على الاذهان ، ولا أحاديث كرمه بعيدة عن المسامع ، فحديثه يتردد كلما ذكر الكرم ، واخباره تتناقلها الالسن ، فهو كريم تضرب بكرمه الامثال ، وهو فارس لانه يمثل عناصر الفروسية الحقة في الاخلاق والشجاعة والمروءة ، وهو انسان لان عاطفته تمتد الى كل ضعيف ومعوز واسير(۱):

واني لعف الفقر ، مشترك العنى وودك شكل لا يوافقه شكلي وشكلي شكل لا يقوم لمثلب من الناس،الاكل ذي نيقة مثلي (٢) ولي نيقة في المجد والبذل لم تكن تأتفها ، فيما مضى أحد قبلي

وهو انسان لا تستعبده المادة ، لانه يرى أن الحياة بذل وسخاء، وان المال خلق لاكتساب الثناء والذكر الحميد ، فعلى الانسان أن لا يكسبه بالغدر ، ولا يتمسك به تمسكا شديدا(٣):

أماوي قد طال التجنب والهجر وقد عذرتني من طلابكم العذر أماوي ان المال غاد ورائح ويبقى من المال الاحاديث والذكر

<sup>(</sup>۱) ديوان حاتم ص ١٠٩

<sup>(</sup>٢) النيقة : أرفع مكان في الحسم ، يقصد بها علو المقام والرفعة.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص ٧١ والمبرد في الكامل ١/٣٢٨

أماوي "اني لا أقول لسائل اذا جاء يوما حل في مالنا النذر أماوي أما مانع فمين واما عطاء لا ينهنه الزجر أماوي ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت نفسوضاق به الصدر أماوي "ان يصبح صداي بقفرة من الارض لا ماء هناك ولا خمر تري أن ما أتفقت لم يك ضرني وان يدي مما بخلت به صفر

فللمال في مذهبه سبيل ، وللبذل في نظره مبرر، لأن العيش قصير، والحياة فانية ، وخير ما يتركه الانسان على الارض ذكر طيب ، وثناء يردده القاصي والداني •

وحاتم الطائي الذي ضربت بجوده الامثال ، له شعر كثير ، يشيد بفضيلة الكرم ، فكان ينفق كل ما عنده ويبيت على الطوى ، هانئا سعيدا ، ومن طريف ما يروى له قوله مخاطبا زوجته (٤) :

اذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فاني لست آكله وحدي أخا طارقا ، أو جار بيت فانني أخاف مذمّات الاحاديث من بعدي واني لعبد الضيف ما دام ثاوياً وما في الاتلك من شيمة العبد

فأحاسيس هذا الفارس الجواد تلتمس في كل حديث تحدث به ، وفي كل قصيدة قالها ، تلمس في صدق تعبيره ، وطبيعة اخلاصه ، وثبات مثله التي كان يسلكها في حياته ، فكانت مثالا فريدا في عالم الانسان ، وقيما رفيعة في حياة الناس ، ومروءة تنتهي عندها كل المروءات (٥) :

وقد علم الاقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفسر واني لا آلو بمال صنيعة فأوله زاد وآخره ذخسر ولا أظلم ابن العم ان كان اخوتي شهودا وقد أودى باخوته الدهر

وقد حاول البعض ان يفسر كرم حاتم بالحرص على الشهرة ،

<sup>(</sup>٤) الديوان ص ٢٢

<sup>(</sup>٥) الديوان ص ٧٣ وروى البيث الثاني في الكامل ٢ / ٢٤٪ .

والدعاية ، ، ارضاء لكبرياء نفسه ، واغتباطا لانانيته ، واستقبالا لالفاظ الشكر • ولا اجد نفسي مضطرا للرد على هؤلاء ، لان قراءة أخباره ، والاستزادة منها ، والتفهم الحقيقي لهــــذه النفس التي كانت تنطلق بكرمها من اعماق خيرة ، وتستمد الجود من يبئة زاخرة بفضائل الكرم والعطاء ، هي الرد الوحيد عليهم ، فأمه عتبة بنت عفيف ، وبنته سفانة ، وابنه عدي ، وجده سعد بن الحشرج ، وأخبارهم جميعا تملأ الكتب ، وأحاديثهم امثلة تبرز في كل مجلس يدور فيه حديث الكرم والتضحية والإيثار ، فليس غريبا بعد هذا ان يكون حاتم على هذا الشكل ، وانما الغريب أن لا يكون كذلك •

فهو عنوان للجود في الجاهلية ، تخطت شهرته القرون والاحقاب، وليست هذه الشهرة الادليلا على أصالتها ، وبرهانا على الفطرة التي فطر عليها هذا الانسان النبيل ، ولو كان الكرم في نفس حاتم تصنعا ، لاكتشف الناس هذه الخصلة في وقت من الاوقات ، وبان زيف دعواها ولكن الايام لم تزدها الارسوخا وثباتا ، ولا زال المؤرخون حنى هذه اللحظات يقفون أمام حاتم العملاق في كرمه باجلال واحترام ، ويضفون على اسمه نعوتا لم يضفوها على غيره من الناس ، ومما يروى عن علو نفسه ، واصالة كرمه ، ودفع تهمة من يحاول اضفاء صفة التصنع على ذلك الكرم ، ما حدثنا به أبن الاثير في يوم ظهر الدهناء (٢) ، فقال :

كان أوس بن حارثة بن لأم الطائبي سيدا مطاعا في قومه ، وجوادا مقداما ، فوفد هو وحاتم الطائبي على عمرو بن هند ، فدعا عمرو أوسا، فقال له : انت أفضل أم حاتم ؟ فقال . ابيت اللعن ، ان حاتما اوحدها وأنا أحدها ، ولو ملكنبي حاتم وولدي ولحمتي (٧) لوهبنا في غيداة

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير - تاريخ الكامل ٢٦٢/١ - والدهناء: واد يشتمل على سبعة أجيل ويمر ببلاد بني اسد . (٧) لحمة بالضم: القرابة .

واحدة ، ثم دعا عمرو حاتما ، فقال له : أنت أفضل أم اوس ؟ فقال : أبيت اللعن ٠٠ انما ذكرت أوسا ، والاحد والده افضل منى ٠ فاستحسن ذلك منهما ، وحياهما واكرمهما .

وما تحدثنا به الاخبار ، وتحدثنا به القصائد التي تناثرت في ديوانه • فقد حفل الديوان بهذه الافكار الانسانية التي أصبحت بضعة من نفسه ، والذي يبرز لنا في هذه القصائد ، هو ان حاتما لم يكتف بطبيعة الكرم وحدها ، وانما كان يلوم من يطلب منه الكف عن بــــذل المال ، ويصل به الى درجة التعنيف ، وهذا دليل على أصالة الكرم ، وتمكن هذه العادة من نفسه تمكنا لا يمكن زعزعته أو تبديله ، لانــه راسخ في كل عمل من اعماله ، فهو يخاطب من يلومه قائلا(^):

مهلا نوار ، أقلي اللوم والعذلا ولا تقولي لشيء فات ، ما فعلا ولا تقولي لمال ، كنت مهلك كه مهلاوان كنت اعطي الجن والخبلا ان البخيل اذا ما مات ، يتبعه فاصدق حديثك ان المرء يتبعه ليت البخيل يراه الناس كلهم لا تعذايني على مال وصلت ب

يرى البخيل سبيل المال واحدة أن الجواد يرى ، في ماله سبلا سوء الثناء،ويحوى الوارث الابلا ما كان يبنى ، اذا ما نعشه حملا كما يراهم ، فلا يقرى ، اذا نزلا رحما وخير سبيل المال ما وصلا

فحاتم يرد على من يلومه على عطائه وكرمه ، ويخاطب عاذلته بأن هذه هي طبيعته التي فطر عليها ، ثم يطلب منها الا تجعل لسانها مبردا فتوغل في العتاب (٩) :

وعاذلة هبت بليل تلومني وقد غاب عيوق الثريا فعردا تلوم على اعطائي المال ضلة اذا ضن بالمال البخيل وصردا

الديوان ص ١٠٦ (A)

ديوان حاتم ص ٥٦ (9)

تقول: ألا امسك عليك فانني ارى المال، عند المسكين ،معدا وكل امرىء جار على ما تعـودا ذرینی وحالی ، ان مالـك وافر أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا اريني جوادا مات هزلا لعلني والا فكفي بعض لومك واجعلى الى رأى من تلحين رأيك مسندا وعزالقرى • أقري السديف المسرهدا ألم تعلمي أني اذا الضيف نابني أسود سادات العشيرة ، عارفا ومن دونقومي، في الشدائدمدودا وما كنت لولا ما تقولون سيدا يقولون ليأهلكت مالك فاقتصد كلواالآن من رزق الاله وايسروا فان على الرحمن رزقكم عدا

وهكذا كان حاتم ، وهكذا كان كرمه حكاية حال ، وتصوير تفس عربية خيرة ، انطلقت منها جميع فضائل الكرم ، لتصور للاجيال صور التضحية والجود ، ولم تكن هذه القصائد وحدها التي لام فيها حاتم عاذلته ، فهناك قصائد كثيرة تتردد فيها هذه المعاني ، لانها منطلقة من أسلوبه في الحياة الذي يؤمن بأن البذل والسخاء لا يقربان المنية عن امدها ، وان لؤم النفس البخيلة لا يديم بقاءها في دنياها ، فاذا كان الجود والبخللا يبقي ، وكان السخاء اقامة المروءة ، واكتساب الاكرومة ، والخر الشكر ، واقتناء الاجر ، فالعقل يوجب الاخذ به ، والحزم يقتضي الزهد في غيره (١٠) :

وعاذلة قامت علي تلومني كأني اذا أعطيت مالي اضيمها اعاذل ان الجود ليس بمهلكي ولا يخلد النفس الشحيحة لومها وتذكر أخلاق الفتى وعظامه مغيبة في اللحد بال رميهما ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه يدعه ويغلبه على النفس خيمها (١١)

فالكرم بعد كل ما تقدم ، وكما أسلفنا في الصفحات السابقة، عادة متأصلة فيه ، وهو فطرة فطر عليها ، كما فطر عليها العدد الزاخر من

<sup>(</sup>١٠) حماسة ابي تمام ٤/١١١١

<sup>(</sup>١١) الخيم: الخلق .

أجواد العرب الذين ترددت أسماؤهم في صفحات التاريخ ، امثلة للإيثار والجود والتضحية .

ان هذه الفلسفة التي يصورها لنا حاتم ، توضح لنا مسلك طبيعيا في الحياة العربية ، عاشه بكل عواطفه ، ومارسه في كل ادوار حياته ، وهو سلوك لا يريده في الحياة فقط ، وانما ينظر الى تنائجه المترتبة عليه بعد مفارقته الحياة ، فهو لا يريد بعد الموت الا الذكر الحميد ، ولا يطلب الا المحمدة الخيرة ، تنطلق بها ألسن الناس ، وهو فوق كل هذا يريد من الناس أن يتحلوا بهذه الصفات ، ويبذلوا ما شاء لهم البذل في سبيل تعميم هذه الصفات ، ليجعلها سنة في حياتهم ، فكان يدافع عنها في كل قصائده ، ويذم البخل والبخلاء ، ولا يذكرهم بالخير بعد الموت ، وهذا ما يخيف الانسان الجاهلي ، لانه يعيش من أجل بعد الموت ، والاهداف الرفيعة ، فاذا احس بتجرده منها ، احس بالموت والفناء (۱۲) :

أما والذي لا يعلم الغيب غير م ويحيي العظام البيض وهي رميم لقد كنت أطوي البطن والزاديشتهي مخافة يوما ، أن يقال لئيم وما كان بيما كان، والليل ملبس رواق له فوق الاكام بهيم الفُ بحلسي الزاد ، من دون صحبتي وقد آب نجم واستقل نجوم

فالكرم عند حاتم عادة تلازمه في حياته ، ولا يملك ان يتخلى عنها (١٣) :

وقائلة أهلكت بالجود مالنا ونفسك، حتى ضرنفسك جودها فقلت دعيني ، انما تلك عادتي لكل كريم عادة يستعيدها

وكان اذا جن الليل ، يوعز الى غلامه أن يوقد النار في بقاع الارض ، لينظر اليها من أضله الطريق ، فيأوي الى منزله ، وهو لا يكتفى

<sup>(</sup>١٢) الديوان ص ١٢٤

<sup>(</sup>١٣) الديوان ص ٦٣.

ومن الحق أن نقول ان عادة الناس اذا اشتهر أحسدهم بأمر ، نسبوا اليه كل ما جرى من الاقاصيص المتعلقة بهذا الامر ، وفعلا كان التاريخ يحفل بذكر كثير من هذه الحوادث ، ولكن ذلك لا يمنع من أن طبيعة الكرم كانت موجودة ، وانها كانت متميزة وواضحة المعالم ، وقد تبلغ حد الافراط عند جماعة من الناس ، كما وقع لاسسرة حاتم الطائي ، لان العرب كانوا يغتبطون اذا ساقوا جميلهم الى من لايتوقعون منه الاشادة به ، فالغاية الاولى عندهم البر بالمعوزين والذهاب بطيب الاحدوثة ، وحسن المقالة في الدنيا والآخرة ، وهذا اول دليسل على اصالة الكرم في نفوسهم ،

فحاتم ورث الكرم من والدته التي كانت في الجودبمنزلة لا تدخر شيئا ، ولا يسألها احد شيئا فتمنعه ، وقد جمع الادب قصصا كثيرة عن كرم امه ، فمما روي انها كانت ذات يسار ، وكانت من اسخى الناس واقراهم للضيف ، وكانت لا تمسك شيئا تملكه ، فلما رأى أخوتها اتلافها ، حجروا عليها ، ومنعوها مالها ، فمكثت دهرا لا يدفع اليها شيء منه ، حتى اذا ظنوا أنها قد وجدت ألم ذلك أعطوها صرمة من البها ، فجاءتها امرأة من هوازن كانت تأتيها في كل سنة تسألها ، فقالت لها دونك هذه الصرمة ، خذيها ، فوالله لقد عضني من الجوع ما لا امنع معه سائلا أبدا ، ثم انشدت تقول (١٥٠) :

لعمري لقدما عضني الجوع عضة فآليت ألا امنع الدهر جائعا فقولا لهذا اللائمي اليوم اعفني فان انت لم تفعل فعض الاصابعا

<sup>(</sup>١٤) الديوان ص ٨٦

<sup>(</sup>١٥) الاصفهاني: الاغاني ٩٣/١٦ ساسي .

فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم سوىعذلكم أو عذل من كانمانعا وماذا ترون اليوم الاطبيعة فكيف بتركي يا ابن !مي الطبائعا

وما نقوله بالنسبة لأمه ، نقوله بالنسبة لجده سعد بن الحشرج، الذي نشأ حاتم في حجره ، والذي ذكرت قصص كرمه في كتب الأدب ، وضربت به الامثال(١٦) .

أما أخباره على ألسنة الرواة ، فهي كثيرة ، تتجسد في تضاعيف احاديثهم ، وتلمع في ثنايا كتبهم ، فمما رواه أبو الفرج (١٧) انه أقبل ركب من بني أسد ومن قيس يريدون النعمان ، فلقوا حاتما ، فقالوا له: انا تركنا قومنا يثنون عليك خيرا ، وقد أرسلوا اليك رسولا برسالة ، قال : وما هي ؟ فانشده الاسديون شعرا لعبيد ولبشر يمدحانه ، وأنشد القيسيون شعرا للنابغة ، فلما انشدوه قالوا : انا نستجي أن نسألك شيئا ، وان لنا احاجة قال : وما هي ؟ قالوا : صاحب لنا قد أرجل، فقال هاتم : خذوا فرسي هذه ، فاحملوا عليها صاحبكم ، فأخذوها وربطت الجارية فلوها بثوبها فأفلت ، فاتبعته الجارية ، فقال حاتم : ما تبعكم من شيء فهو لكم ، فذهبوا بالفرس والفلو والجارية ،

وقال أبو الفرج (۱۸): كان حاتم يخرج طعامه ، فان وجد من يأكله معه أكل وان لم يجد طرحه ، فلما رأى أبوه انه يهلك طعامه ، قال له: الحق بالابل فخرج اليها ، ووهب له جارية وفرسا وفلوها ، فلما أتى الابل ، طفق يبغي الناس ، فلا يجدهم ، ويأتي الطريق فلا يجد عليه أحدا ، فبينا هو كذلك ، اذ بصر بركب على الطريق ، فاتاهم فقالوا: يا فتى هل من قرى ؟ فقال: تسألوني عن القرى وقد ترون الابل .

<sup>(</sup>١٦) نفس المصدر ١٦/٥٩

<sup>(</sup>١٧) الاصفهاني: الاغاني ١٠٤/ ١٠٤

<sup>(</sup>۱۸) نفس المصدر ۱۲/۹۶ ساسي

وذكر أبو الفرج (١٩)رواية عنماوية امرأة حاتم انها قالت: اصابت اصابت الناس سنة ، فاذ هبت الخف والظلف ، فبتنا ذات ليلة وقيد اسهرنا الجوع ، فأخذ حاتم عديا واخذت سفانة ، وجعلنا نعللهما حتى ناما ، ثم أقبل علي يحدثني ويعللني بالحديث كي أنام ، فرققت له ، لما به من الجهد ، فأمسكت عن كلامة لينام ، فقال لي : أنمت مرارا فلم أجب ، فسكت ، فنظر في فتق الخباء ، فاذا شيء قد أقبل ، فرفع رأسه، فاذا امرأة ، فقال : ما هذا ، قالت : يا ابا سفانة : أتيتك من عند صبية يتعاوون كالذئاب جوءا ، فقال : احضريني صبيانك ، فوالله لاشبعنهم ، قالت : فقمت سريعا ، فقلت : بماذا يا حاتم ؟ فوالله ما نام صبيانك من الجوع الا بالتعليل ، فقال : والله لاشبعن صبيانك مع صبيانها ، فلما جاءت قام الى فرسه ، فذبحها ثم قدح نارا ، ثم أججها ، ثم دفع اليها شفرة ، فقال اشتوى وكلي ثم قال : أيقظي صبيانك ، قالت : فأيقظتهم، ثم قال : والله ان هذا للؤم ، تأكلون وأهل الصرم حالهم مثل حالكم . فجعل يأتي الصرم بيتا بيتا ، فيقول : انهضوا عليكم بالنار ، قـال : فاجتمعوا حول تلك الفرس ، وتقنع بكسائه ، فجلس ناحية ، فما أصبحوا من الفرس على الارض قليل ولا كثير الا عظم وحافر ، وانب لاشد جوعا منهم وما ذاقه ٠

وذكر التنوخي (٢٠) ان رجلا سأل حاتما : يا حاتم ، هل غلبك أحد في الكرم ؟ قال : نعم غلام يتيم من طيء نزلت بفنائه ، وكان له عشرة أرؤس من الغنم ، فعمد الى رأس منها فذبحه ، واصلح من لحمه ، وقدم الي " ، وكان فيما قدم الي " الدماغ ، فتناولت منه ، فاستطبته ، فقلت : طيب والله ، فخرج من بين يدي ، وجعل يذبح رأسا رأسا ، ويقدم الي " الدماغ وانا لا اعلم ، فلما خرجت لارحل نظرت حول بيته دما عظيما ، واذا هو قد ذبح الغنم بأسره ، فقلت له : لم فعلت ذلك ؟ فقل ال

<sup>(</sup>١٩) نفس المصدر ١٠٥/١٦

<sup>(</sup>٢٠) التنوخي: المستجاد من فعلات الاجواد ٢٠٣

يا سبحان الله ، تستطيب شيئا املكه فأبخل عليك به ، ان ذلك نسبة على العرب قبيحة ، قيل يا حاتم : فما الذي عوضته ؟قال : ثلاثمائة ناقة حمراء وخمسمائة رأس من الغنم ، فقيل أنت اذن اكرم منه ، فقال : بل هو أكرم ، لانه جاد بكل ما يملكه وانما جدت بقليل من كثير .

هذا ما حدثنا به المؤرخون ، أما في شعره ، فحاتم يوقد النيران للضيفان ليلا ، ويبذل في سبيلهم كل نفيس ، وكلابه لا تهر في وجه ضيوفه ، لان الكريم يستقبل ضيوفا كثيرين ، فيتعود كلبه رؤية الناس ، وابله مربوطة أمام بيته لتكن جاهزة للعقر (٢١) :

اذا ما بخيل الناس هرت كلابه وشق على الضيف الضعيف عقورها فاني جبان الكلب بيتي موطأ أجوداذا ما النفس شح ضميرها وان كلابي قد أهرت وعودت قليل على من يعتريني هريرها وماتشتكي قدري اذا الناس أفلحت اوثقها طورا وطورا أميرها وابلي رهن أن يكون كريمها عقيرا امام البيت حين أثيرها اشاور نفس الجود حتى تطيعني واترك نفس البخل لا استشيرها

وهو الى جانب كرمه وجوده بطل من الابطال ، لا تقل بطولته في الحرب عن بطولته في العطاء ، وهو يقرن في شعره الكرم بالشجاعة ، لا نهما صفتان متلازمتان في نفسه ، فيتحدث عن قرى الضيف في ثنايا حديثه عن الطعن والقتال (٢٢):

اذا مات منا سيد قام بعده نظير له يغني غناه ويخلف واني لاقري الضيف قبل سؤاله واطعن قدما والأسانة ترعف

ومن اول مظاهر فروسيته وبطولتها تركه لوارثه بعد موته قدرا من المال لا يوصف بالكثرة ولا بالقلة ، وفرسا ضامرا كالعنان في ادماجه

<sup>(</sup>۲۱) دیوان حاتم ص ۹۲

<sup>(</sup>٢٢) حماسة إبن الشجري ص ١٥ والبيت الاول في حماسة أبي تمام ١/١١١

وضمره ، وسيفا قاطعا اذا حرك في الضريبة لم يرض بالقطع ، ولكن يتجاوزه ويخرج الى ما وراءه ، ورمحا اسمر في لونه ، وذاك اصلب ، محمولا من الخط ، لم يكن طويلا ولا قصيرا حتى لا يكون مضطربا ولا قاصرا ، بل يجري مع الاعتدال ، وتلك عدة الفارس الجاهلي ، وسبب وجوده ، فمتى ما حصل عليها ، ومتى ما ادخرها ، كان مطمئن البال مرتاح الضمير ، لانه ملك وسيلة الحياة (٢٣) :

متى ما يجيءيوما الى المالوارثي يجد جمع كف غير ملأى ولا صفر يجد فرسا مثل العنان وصارما حساما اذا ما هز لم يرض بالهبر واسمر خطيا كأن كعوبه نوى القسبقداربي ذراعاعلى العشر

سأدخر من مالي دلاصا وسابحا واسمر خطيا وعضبا مهندا وذلك يكفيني من المال كله مصونا اذا ما كان عندي متلدا

اما مروءة حاتم فهي جانب واسع من جوانب حياته ، لانها جزء يكمل فروسيته ، ويضفي عليها طابع الفروسية الخلقية التي لونت الفروسية الحربية ، فمما تحدثنا به الاخبار والقصائد التي تناثرت في ديوانه نستدل على الوحدة القوية التي تلم جوانب المروءة ، وتجمع القيم الخيرة التي ترفع حاتما الى المكان اللائق بهذه الصفات ، وتجعل منه علما من اعلام المروءة العربية الاخاذة ، فالمال عنده لا يستعبد صاحبه ، وانما هو وسيلة لفك العاني ، يعطى لمن يستحقه ليستعمله في المواضع التي تستأهل الصرف (٢٠) ،

اذا كان بعض المال ربّا لاهله فاني بحمد الله مالي معبد يفك به العاني ويؤكل طيبا ويعطى اذا من "البخيل المطرد

<sup>(</sup>٢٣) أبو تمام: الحماسة • شرح المرزوقي ٤/٢٨٦١

<sup>(</sup>۲٤) الديوان ص ٥٨

<sup>(</sup>٢٥) الديوان ص ٨٨

والمال عنده وقاية للعرض ، لانه فان لا يدوم لاحد (٢٦) : ذريني يكن مالي لعرضي جُنُنَّة ً يقي المال عرضي قبل ان يتبددا وهو لا يكسب المال بالغدر ، لانه يكون شؤما على صاحبه (٢٧) : ولا اشتري مالا بغدر علمته الاكل مال خالط الغدر انكدا

وحاتم محافظ على تقاليد الأخوة ، راع لحقوقها واصولها ، وهو عفيف لا يقصر عن غاية النجدة والكرم ، ولا يقعد به العجز أو الجبن عن تلبية نداء من يستعين به (٢٨) ،

الله يعلم أني ذو محافظة ما لم يخني خليل يبتغي على لا فان تبدل ألفاني اخا ثقة عف الخليقة لانكسا ولاوكلا (٢٩)

و نصرة حاتم لأخيه لم تكن اعتباطا ، وانما هي نصرة قائمة على الحق ، فاذا ما احس الظلم يقع على اخيه ، قام بالسيف ليرفع عنه الظلم (٣٠):

سأنصره ان كان للحق تابعا وان جار لم يكثر علي التعطف وان ظلموه قمت بالسيف دونه لانصره ان الضعيف يؤنف واني لمجزي مم بما أنا كاسب وكل امريء رهن بما هو متلف

ويتسع مفهوم المروءة عنده ، حتى ليفرض على نفسه ان لا يقتل واحد امه ، ولا يأسره ، وفي هذه الاعمال تتجسد المروءة عنده وتبلغ ذروتها (٣١):

أماوي ، اني رب واحد أمــه اجرت فلا قتل عليه ولا أسر

<sup>(</sup>٢٦) الديوان ص ٥٦

<sup>(</sup>۲۷) البحتري: الحماسة ۲۰۹

<sup>(</sup>۲۸) البحترى: الحماسة ۸٤

<sup>(</sup>٢٩) الخليقة: الطبيعة ، النكس: المقصر عن غاية النجدة والكرم. الوكل المايد العاحز .

<sup>(</sup>۳۰) دیوان حاتم ۱۰۳

<sup>(</sup>٣١) نفس المصدر ٧٢

ومما روي من اخبار حاتم (٢٦) ان ابا جُبيل عبد قيس بن خفاف البرجمي أتاه في دماء حملها عن قومه ، فاسلموه فيها ، وعجز عنها ، فقال : والله لآتين من يحملها عني ، وكان شريفا شاعرا ، فلما قدم عليه قال : انه وقعت بيني وبين قومي دماء فتواكلوها ، واني حملتها فيمالي واملي ، فقدمت مالي ، وكنت أملي ، فان تحملها فرب حق قد فضيته ، وهم قد كفيته ، وان احال دون ذلك حائل لم أذمم يومك ، ولم أيأس من غدك ، ثم انشأ يقول :

حملت دماء للبراجم جمسة فجئتك لما اسلمتني البراجم وقالوا سفاها لم حملت دماءنا فقلت لهم يكفي الحمالة حاتم (٣٣)

فقال له حاتم: ان كنت لأحب ان يأتيني مثلك من قومك ، هو ذا مرباعي من الغارة على بني تميم ، فخذه وافرا ، فان وفتى بالحكمالة والا اكملتها لك ، وهو مائتا بعير سوى بنيها وفيصالها ، مع اني لااحب أن توبس قومك باموالهم ، فضحك ابو جبيل وقال: لكم ما اخذتم منا ، ولنا ما اخذنا منكم ، واي بعير دفعته الي ليس ذنبه في يد صاحبه ، فانت منه بريء ، فدفعها اليه وزاده مائة بعير ، فاخذها وانصرف راجعا الى قومه فقال حاتم في ذلك ،

اتاني البرجمي ابو جبيل لهم في حمالته طويل فقلت له خذ المرباع رهوا فاني لست ارضى بالقليل

بهذه الخصال الحميدة و من حاتم في فروسيته ، لانه أحاطها بجميع الفضائل ، وأحكمها بسياج من النبل ، فكانت أحاديثه وأعماله غررا تقلد جيد الاحاديث ، ومدعاة للترحم عليه ، وما حديث ابنته سيفانة عندما حضرت مع سبايا طي مجلس رسول الله (ص) الا دليل على شيوع اخباره (٣٤) ، لان حاتما جمع صفات المؤمن وكان يحب مكارم

<sup>(</sup>٣٢) ذيل الامالي والنوادر ص ٢١ .

<sup>(</sup>٣٣) القصيدة موجودة كاملة في المصدر نفسه .

<sup>(</sup>٣٤) الاصفهاني: الاغاني ٩٣/١٦ ساسي .

الاخلاق • وكان الله يحب هذه المكارم •

وكلمة اخيرة اقولها في شعر حاتم ، هذا الشعر الذي يجب ان يقرأ بتحفظ وحيطة ، لما رافق همذا الشعر من الاضطراب والقلق ، وطبيعي ان تنسب الى حاتم ايبات جهل قائلوها ، او قصائد نم يعرف أصحابها ، وخصوصا اذا كانت تعالج الغرض نفسه الذي اشتهر به حاتم ، كمدح الجود والكرم ، وما يقال في الشعر يقال في الاخبار والروايات والاساطير التي نسجت حوله ، على أن هذه الاخبار والروايات والاساطير التي اضيفت عن قصد او عن غير قصد ، نيست سوى صدى لما استقر في نفوس الناس الذين رأوا فيه بطلا من أبطال الفروسية في التاريخ العربي ، ومثالا نادرا من امثلة الكرم ، يجري ذكره على كل لسان ويتردد اغنية عذبة على شفاه الشعراء ،

فقد ذكره اوس بن حجر فقال (٥٥):

فان تنكحي ماوية الخير حاتما فما مثله فينا ولا في الاعساجم فتى لا يزال الدهر اكبر همه فكاك اسير او معونة غيارم

وعندما سار ابن مفزع واتى الأهواز ، سأله القوم عن عبيد الله ابن ابي بكر ، وكيف هو واخلاقه وجوده قال (٣٦) :

يسائلني اهل العراق عن الندى فقلت عبيد الله حلف المكارم فتى حاتمي في سجستان رحله وحسبك جودا ان يكون كحاتم

وبعد فقد عاش حاتم على هذا المنوال ، فارسا من فرسان الكرم العربي ، وصفحة مشرقة من صفحات المروءة العربية ، وصانعا خيرا من صناع المجد العربي .

<sup>(</sup>٣٥) ديوان اوس بن حجر ص ١٢٥

<sup>(</sup>٣٦) التنوخي: المستجاد من فعلات الاجواد ٩٥

# 

لعلي لا أكون مغاليا اذا قلت ان عروة بن الورد كان من أكثر الشعراء الجاهليين اهتماما لدى المؤرخين ، كما كان احبهم الى قلوبهم، واقربهم الى تفوسهم ، لطبيعته الانسانية الرفيعة ، وسلوكه الخلقي النبيل الذي رفعه الى مستوى انساني عال ، فكان مثالا حيا من امثلة التضحية والأيثار ، ونموذجا من نماذج الكرم العربي ٠٠ ولعلي لا اكون مغاليا اذا قلت : ان عروة بن الورد قد استأثر دونغيره من الشعراء بصفة لم تتهيأ لغيره منهم ، لازمته ملازمة قوية ، واصبح لا يعرف الا بها ، تلك الصفة التي أطلق عليها المؤرخون الاشتراكية تجوزا ٠

ولا اريد مناقشة هذه الصفة الملازمة التي عرف بها عروة من الناحية النظرية والعلمية ، لان ذلك يستدعي دراسة مستفيضة لمفهوم الاشتراكية وتطورها ، وظروف نشأتها وانواعها ، ومدى دلالتها لدى كل فئة تنادي بها ، والتطبيق العلمي لدى هذه الفئات ، لان البحث في هذا المجال يؤدي الى جوانب عرضية بعيدة عن جوهر البحث م

ولكنني ساكتفي بعرض بسيط لما تعارف عليه الناس حول المفهوم الاشتراكي الذي الاشتراكي الذي

اطلقه المؤرخون على هذا الشاعر ، مستندين الى ما رسمه لنا عروة في سلوكه وبطولته وشعره ، وبذلك نكون قد وضعنا عروة بن الورد الموضع الملائم له ، والمناسب لظروفه التاريخية التي عاشها .

وقد علل هؤلاء المؤرخون دعوة عروة، ونشوء حركة الصعاليك، بانها احتجاج على التمييز الطبقي، وسوء توزيع الثروة، كما انها كانت تستهدف مساعدة الفقراء والمعدمين، وتتوعد اصحاب الثروات الطائلة الذين جمعوا هذه الثروة بطرق غير مشروعة، لذلك فهي قريسة الى الاشتراكية، او مظهر من مظاهرها الواضحة • هذه هي الاسس التي استند عليها المؤرخون، وهذه هي المفاهيم التي عللوا بها دعوة هذا الشاعر، ودعوة هذه الفئة من الناس •

والواقع ان جميع الذين كتبوا عن اشتراكية عروة ، او عروة الاشتراكي ، كانوا متأثرين الى حد كبير بالنظريات الاشتراكية الحديثة التي سادت العالم في الفترة الاخيرة ، فنظروا الى اعمال عروة التي لم يشترك بها وحده ، بمنظار النظريات الحديثة ، ووجدوا في أعماله تبريرا لهذه التسمية التي تحمل نوعا من وضع المصطلحات في غير موضعها .

فالاشتراكية بكل مظاهرها الحديثة ، ونظرياتها المختلفة ، تخطيط علمي دقيق ، ومنهج لتحقيق العدالة الاجتماعية ، واثارة الابداع والارتفاع بكرامة الانسان الى المستوى اللائق ، واعادة الاوضاع الى سويتها ، كما انها تسعى الى خلق جو من المساواة بين ابناء الامة الواحدة ، في امكاناتهم وظروفهم ، وتحاول القضاء على استغلال الانسان لاخيه الانسان ، والوصول به الى مجتمع متحرر ، تخضع فيه جميع وسائل الانتاج لمصلحة الانسان نفسه ، وتسخر في سيل المجموع ،

والاشتراكية حسبما يتضح من مفهومها ، نظام يحل محل نظام قائم بعد ازالته ، تتيجة ثورة جذرية ، او تغيير في اسلوب الحكم ، او

انتقال من مرحلة الى مرحلة اخرى ، والعصر الجاهلي لم يتمخض عن نظام سابق ، وانما كان استمرارا لنظام قبلي ساد الجزيرة قرونا عدة . والمجتمع الجاهلي لم يكن مجتمعا رأسمالياً ، او صناعيا ، حتى يمكن ان يظهر فيه نوع من الاشتراكية • وانما كان مجتمعا بسيطا ، لم تتعقد النظريات . وبعد فالاشتراكية نظرية يقوم عليها تنظيم مجتمع معين ، وتهدف الى اغراض تتعلق بوسائل الانتاج واستملاكها وادارتها ، وفي كل هذا نجد أن العصر الذي عاشه عروة ، لم يملك من مقومات الحياة التي ظهرت فيها هذه النظرية شيئًا • فالتاريخ العربي كان يسجل صراعا مع ظروف الحياة لا صراعا بين الطبقات • ومن هنا لم تكن مشاركة عروة للفقراء مرحلة من مراحل النمو الاقتصادي ، ولا نظاما للاتتاج والتوزيع ، وانما هي ادراك عميق للظروف الانسانية الملحة التي كانت تعانيها فئة من الناس ، وهي بالتالي وسيلة من الوسائل التي سلكتها هذه الفئة ، لحض الجهود الفردية للعمل ، والدعوة الى التخفيف عما تعانيه هذه الفئة ، وهذا تقييم للمعاني الانسانية الابداعية التي تجلت واضحة في الذهن العربي ، وامتزجت بحضارته ، فكانت دليك على الشمائل العربية ، ونباهة الانسان العربي ، الذي احس بمسؤوليــة الدور الذي فرضته عليه طبيعة الحياة آنذاك ، ثم هي رمز لاثار هـــذا الانسان الابداعية التي عكست لنا المستوى الخلقي الرفيع الذي عاشته الاجيال العربية .

فسلوك عروة في هذا المجال كان سلوكا طبيعيا ، مستندا على الشمائل الخيرة التي عاشها الانسان العربي .

ومشاركة عروة للفقراء كانت تقوم على المفاهيم البسيطة التي تعارف عليها الناس في عصره ، نتيجة عوامل غير العوامل التي انبعثت منها الاشتراكية الحديثة ، كما ان القضايا التي تعالجها الاشتراكية في العصر الحديث قد تعقدت ، واصبحت قائمة بذاتها ، الها حلولها

المستوحاة من مستحدثات العصر ، ومن متطلباته وظروفه ، اما مشاركة عروة وفلسفته بالذات ، فهي مستحدثة من طبيعة ذلك العصر وظروفه ، وهي ميزة لا يكاد ينفرد بها عروة وحده ، وانما هي الطبيعة العربية التي يشاركه فيها عامة العرب ، وكما كان عروة كان حاتم الطائي، وكان دريد بن الصمة، وكان الطفيل الغنوي، وكانغيرهم من الفرسان المشهورين في كرمهم وعفتهم ، ومشاركتهم الناس في مشاكلهم ، ولكن الذي مين عروة عن غيره هو محاولته تطبيق ذلك السلوك بدقة ، والمحافظة عليه، والسعي به للوصول الى منزلة متميزة عن الغير لتوضيح معالمه ،

واننا اذ تتحدث عن عروة ، فانما نتحدث عن معاناة مخلصة ، عاشها الشاعر الجاهلي ، وهو يتألم للمجموعة البشرية التي كانت تضيق باوضاع اقتصادية غير عادلة ، ونظم اجتماعية تلوح في جوانبها الفوضى ويسودها الاضطراب .

فمشاركة عروة كانت تقوم على توزيع الطعام للمحتاجين ، واشراكهم فيه ، حتى اذا امتلأ كأسه ، وطرقه انسان ، وجد ذلك مهيئا له ، يشاركه فيه ، قل او كثر ، ومشاركته قائمة على صلة الارحام ، واعطاء السائل ، وذوي القربى ومن تجبْ ضيافته ،

وهو بعد هذا لا يكتفي بذكر مناقبه هو ، وانما يحاول جاهدا ان يضع يده على العلل التي كانت تتمثل في طائفة من ابناء قومـــه لاستئثارهم بانفسهم وحدهم ، فيشبعون ويجوع حولهم العشرات .

بهذا المفهوم كانت تتمثل مشاركة عروة ، وعلى هـذه الخطوط رسم أهدافه وسلوكه في الحياة .

ولا نريد بقولنا هذا ان نقلل من شأن هذا السلوك الخير الذي سلكه عروة ، ولكن طبيعة البحث تدفعنا الى وضع المقاييس الملائمة لكل عصر بما يتناسب مع ذلك العصر ، حتى لا نظلم عصرا بمقاييس عصر بعيد كل البعد عنه .

لقد تمثلت حياة المشاركة بصورة جلية في حياة الفقراء من الناس، الذين أطلق عليهم لقب الصعاليك ، لشعورهم بالبؤس ، ونقمتهم على البخلاء ، ورغبتهم في توزيع المال بين الناس بالقوة اذا اقتضى الحال ، وتتجلى قوة نفوس هذه الطائفة من الناس في استهانتهم بالحياة في سبيل الوصول الى الغاية التي يسعون اليها(١):

دعيني اطوف في البلاد لعلني افيد غنى، فيه لذي الحق محمل (٢) أليس عظيما أن تلم ملمة وليس علينا ، في الحقوق معول فان نحن لم نملك دفاعا بحادث تلم به الايام ، فالموت اجمل فان نحن لم نملك دفاعا بحادث

فهم يحاولون أن يحققوا لهم مكانة في هذا المجتمع الذي يحتقرهم، ويستهين بهم عن طريق فرض انفسهم بالقوة عليه ، وبما لهم من مآثر وامجاد • فهم فقراء ، ولكن الفقر لم يقعد بهم عن ادراك المجد ، وهم شجعان لهم انفة وقوة وفتوة ، وهم بعد كل ما تقدم يملكون الرغبة الملحة في تحدي الاقوياء ، والعطف على الضعفاء •

وعروة بن الورد كان زعيم هذه الطائفة ، وهو انسان كلف بهؤلاء الضعفاء والمساكين ، يحب لهم ما يحب لنفسه ، وقد استبدت به هذه النزعة ، حتى انه كان يؤثر الموت على الحياة البائسة المعدومة ، لاعتقاده بان الفقر ينزع الحب من قلوب الناس .

وقد جسد عروة الفقر في نفوس اهله تجسيدا رائعا ، وصور حالة هذه الطائفة من الناس ، وهوان منزلتها في ذلك المجتمع تصويرا حيا<sup>(٣)</sup>:

دعيني للغنى اسعى فاني رأيت الناس شرهم الفقير وابعدهم واهونهم عليهم وان امسى له حسب" وخير(٤)

<sup>(</sup>۱) ديوان عروة ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢) الحق: الحزم . المحمل: الجهد .

<sup>(</sup>٣) ديوان عروة ص ١٦

<sup>(</sup>٤) الخير: الشرف.

ويقصيه الندي ، وتزدريب حليلت وينهره الصغير ويلفي ذو الغنى ، وله جلال يكاد فؤاد صاحبه يطيير قليل ذنبه ، والذنب جم ولكن للغنى رب غفرور

كما رسم لنا مشاعر الناس تجاه هذه الظاهرة فقال (°): المال فيه مهابة" وتجلة " والفقر فيه مذلة وفضوح

ولهذا فقد كان عروة يطوف البلاد ليكسب المال الذي يستطيع بذاه لمن هو بحاجة اليه ، فاذا لم يستطع تحقيق ذلك الهدف ، كان الموت عذره (٦):

اذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه شكا الفقر، او لام الصديق، فاكثرا وما طالب الحاجات من كل وجهة من الناس الا من اجد وشمرا فسر في بلاد الله والتمس الغنى تعبِش ذا يسار، أو تموت فتعذرا

ومن اجل هذا سلك هذا المسلك ، حتى لا تنقطع صلاته بالحياة المليئة بالتعاطف والتكاتف ، وحتى لا يعيش وحده في رزق ضيق محدود ، فهو لا يعرف الحياة الا بمشاركته لغيره فيما يعانيه ، وهو لا يلتذ بمظاهرها الا اذا عمت هذه المظاهر أكبر مجموعة من المحتاجين .

وقد اتخذ عروة بن الورد منهجا خاصا له ، حاول ان يطبقه في كل تصرفاته ، ويتلخص هذا المنهج بتمرده على البخلاء ، وعطف على المظلومين ، ومقاسمته لآلامهم التي يعانونها ، وبؤسهم الذي يقاسونه ، ولم يكن تمرده تمردا اعتباطيا ينزع الى الفوضى والاعتداء ، وانما كان وسيلة لغاية انسانية ، وكانت ثورته على الاوضاع القائمة تستند على طريق عادل ، سعى اليه بكل ما يستطيع ، وحاول تطبيقه بكل ما يملك ، وقد تجلت هذه الغاية برفع الظلم عن هذه الفئة من المظلومين ، وحماية الضعفاء من تسلط الاقوياء ، فهو يحاول ان يتعرف على الاغنياء ، فمن

<sup>(</sup>٥) ألديوأن ص ٣٢

<sup>(</sup>٦) الديوان ص ٢٤

وجده منهم بخيلا غزاه ، ومن وجده كريما تركه ، وكان يتسقط اخبار البخلاء ، ويبعث عليهم العيون ليشد اليهم الرحال .

فقد زعموا ان عروة مكث بعد قوله « أليس ورائي أن ادب على العصا » ما شاء الله ، ثم بلغه من رجل من بني كنانة بن خزيمه اله ابخل الناس ، واكثرهم مالا ، فبعث عليه عيونا ، فأتوه بخبره ، فشد على ابله فاستاقها ، ثم قسمها في قومه فقال عند ذلك(٧) :

ما بالثراء يسود كل مسود مثر ولكن ، بالفعال يسود بل لا اكاثر صاحبي في يسره واصد اذ في عيشه تصريد فاذا غنيت ، فان جاري نيله من نائلي ، وميسري معهود واذا افتقرت ، فلن ارى منخشعا لاخي غنى ، معروفه مكدود

وهكذا انطلقت دعوة عروة في اوساط المجتمع الجاهلي، فاستجاب لها الكثيرون ممن يشعرون بنفس هذا الشعور ، ويدركون المساويء الاجتماعية السائدة في ذلك المجتمع ، وظلت اصداء هذه الدعوة القوية تتجاوب في جوانب الجزيرة العربية ،

فمشاركة عروة في هذا المجال كانت مشاركة عملية ، لانه كان يشعر بالناس اكثر مما يشعر بنفسه ، ولانه حمل عبء الفقراء في قبيلته ، وآلى على نفسه ألا يستريح حتى يجدوا كفايتهم ، فألف منهم فرقة تعمل معه ، وتسعى سعيه ، واطلق عليها اسم العيال ، لانه يعولهم ويقوم على اطعامهم ، ويبني لهم الحظائر التي يقيمون فيها ، ويعزو بأشدائهم اعداء واعدائهم ، ويوزع عليهم ما يكسبه من غزو هؤلاء ومن يك مثلى ذا عيال ومقترا ، والمال يطرح نفسه كل مطرح (٨)

ومن هنا جاءت شهرة عروة ، وبرزت شخصيته ، لما اشتملت عليه

<sup>(</sup>V) اللديوان ص ٣١

<sup>(</sup>٨) الديوان ص ٢٠

هذه الشخصية من آداب انسانية ، واخلاق كريمة ، وروح مشاركة لم تعرف التكلف ، ولم تتصنع الكرم ، وقد تجلت هذه الصفات في كل ما كان يصنعه من احسان ، ويبذله من عطف ، وتمثلت افضل تمثيل في طريقة حياته ، ومعاملته لهذه الجماعة التي عاشت معه ،

وعروة بعد هذا رجل العطاء والجود ، يفخر بهما في غير تبجح ، وهو رجل المشاركة الساذجة ، المرتكزة على محبة الغير ، والحدب على البائسين ، فهو من ارفع الصعاليك نفسا ، لانه كان يعيش لغيره اكثر مما يعيش لنفسه ، وما فخره الا اعتراف بما يعمل ، وبما يرى ، وبما يفرضه عليه هذا النمط من الحياة ، وهو تعبير طبيعي عن النفس الجاهلية في أقرب حالاتها الى العظمة ،

وعروة في كل هذه الصفات ، كان يعبر عن نفس كبيرة ، ومثل سامية ، كانت تنحو منحى النبل الخلقي الذي كان يرتقي الى درجات رفيعة من درجات الفروسية العربية ، وقد بلغ به الايثار والشفقة انه كان يعطي لمن يقعد عن الغزو بسبب المرض او الضعف مثل ما يأخذه هو لنفسه ، وبهذا نستطيع أن نقول ان سلوكه كان قائما على مجموعة من التقاليد الاجتماعية ، النابعة من مباديء طبيعته ، وظروفه التي تأثر بها ، لذا فقد كان عروة بن الورد من الدعاة الحقيقيين لهذا السلوك ، سواء أكان في شعره ، او تصرفاته مع الآخرين •

على ان هذا السلوك الاجتماعي الخير الذي لمع في حياة هذا الانسان العربي لم يكن مقتصرا على جانب واحد من الفروسية ، وانما شمل الجانب الآخر منها ، والمتمثل في البطولة والشجاعة ، فكان عروة يحب المغامرة ، ولا يخشى الموت ، فقد روي ان الناس اصابتهم سنه فاجدبوا ، واهلكت اموالهم ، واصابهم جوع شديد ، وبؤس ، فأتوا عروة ، فجلسوا امام بيته ، فلما بصروا به ، صرخوا وقالوا : يا أبا الصعاليك ، اغثنا ، فرق لهم ، وخرج ليغزو بهم ، ويصيب معاشا ، فنهته امرأته عن ذلك لما تخوفت عليه من الهلاك فعصاها ، وخرج

غازيا وفي ذلك يقول (٩) :

ارى أم حسان الغداة ، تلومني تخوفني الاعداء والنفس أخوف لعل الذي خوفتنا من امامنا يصادفه ، في اهله ، المتخلف فاني لمستاف البلاد بسربة فمبلغ نفسي عذرها ، او مطوف

كما تحدث عن السلاح ، ورسم لاصحابه الصور الرائعة لهم ،وهم يخوضون معترك الحياة القاسية ، وهو لا يجد في حياته شيئا يترك لوارثه غيرالدرع والمغفر ، والسيف والرمح والفرس ، مدللا بذلك على فروسيته ، ومؤكدا على ان هذه الوسائل هي السبيل الوحيد الى ادراك المجد في حياة الانسان الجاهلي ومماته ;

وذي أمل يرجو ثرائي وان ما يصير له منه غدا لقليل ومالي مال غير درع ومغفر وابيض من ماء الحديد صقيل واسمر خطي القناة مثقف واجرد عريان السراة طويل

وتلوح مقدرته قائدا حربيا في رسم الخطط الدقيقة التي تضمن له ولجماعته الفوز باقل تضحية واكثر غنيمة ، ليشق طريقه نحو الحياة بالقوة ، وليستطيع ان يفرض نفسه فيها ، وليتمكن من انزاع لقمة العيش من ايدي هؤلاء الذين حرموهم من وسيلة الحياة ، بسلوك الطرق المخوفة ، وقطعه المسالك الكثيرة (١٠):

وغبراء مخشي رداها ، مخوفة اخوها ، باسباب المنايا مغرر قطعت بها شك الخلاج ولم اقل لخيابة ، هيابة ، كيف تأمر

فقد أصبح حب المغامرة عنده وعند هذه الفئة وسيلة ، غايتها تحقيق النزعة الانسانية التي اتصف بها ، وهو مع ذلك يعلم أن الموت يكمن له في كل ثغر ، وعند كل ثنية ، ولكن ذلك لا يمنعه من السير في

<sup>(</sup>٩) الديوان ص ٢٢

<sup>(</sup>١٠) الديوان ص ٤٧

الطريق الذي رسمه لنفسه (١١)

ألم تعلمي يا ام حسان انني خليطا زيال ليس عن ذاك مقصر وان المنايا ثغر كل ثنيسة فهل ذاك عمايبتغي القوم محصر؟

وغاراته لم تكن معينة ، وحقل غزواته لم يكن محدودا ، فهو يغير يوما على نجد ، ويوما على اهل الجبل(١٢)

فيوما على نجد وغارات اهلها ويوما بارض ذات شث وعرعر

وعروة بعد تضحياته هذه لم يكن يقابل من اصحابه بمثل ما كان يقابلهم به ، فهو يسعى بنفسه ، ويجود بها في سبيل تحقيق الطعام لهم ولمعوزيهم ، ولكنهم مع هذا يتنكرون له ، ويحاسبونه محاسبة دقيقة عند توزيعه الغنائم ، ومما يذكر في ذلك ما رواه صاحب الاغاني (١٢٠) .

ان الناس اصابتهم سنة شديدة تركوا في دارهم الكبير والمريض والضعيف ، وكان عروة بن الورد يجمع اشباه هؤلاء من دون الناس من عشيرته في الشدة ، ويحفر لهم الاسراب ويكنف عليهم المسكنف (١٤) ويكسبتهم (١٠) ، ومن قوي منهم الما مريض يبرأ من مرضه ، او ضعيف تثوب قوته للله حرج به معهفاغار ، وجعل الاصحابه الباقين في ذلك نصيبا ، وذات يوم قيض له وهو في ماوان (١٦) رجل صاحب مائة من الابل قد فر بها من حقوق قومه وذلك اول ما البن الناس وقتله واخذ ابله وأمرأته ، وكانت من احسن النساء ، فأتى بالابلل الصحاب الكنيف فحلبها لهم وحملهم عليها ، حتى اذا دنوا من عشيرتهم الصحاب الكنيف فحلبها لهم وحملهم عليها ، حتى اذا دنوا من عشيرتهم

<sup>(</sup>۱۱) الديوان ص ٥٦

<sup>(</sup>١٢) اللديوان ص ٣٠

<sup>(</sup>۱۳) الاصفهاني: الاغاني ۳/۸۸ دار الکتب

<sup>(</sup>١٤) يكنف عليهم الكنف: يتخذ لهم حظائر يؤويهم اليها، واحدها «كنيف».

<sup>(</sup>١٥) نقال كسب لاهله: طلب المعشية .

<sup>(</sup>١٦) ماوان: واد فيه ماء فيما بين النقرة والربده .

أقبل يقسمها بينهم ، واخذ مثل نصيب احدهم ، فقالوا: لا واللات والعنزى لا نرضى حتى تجعل المرأة نصيبا فمن شاء اخذها ، فجعل يهم بأن يحمل عليهم فيقتلهم ، وينتزع الابل منهم ، ثم يذكر انهم صنيعت وانه ان فعل ذلك افسد ما كان يصنع ، فافكر طويلا ثم اجابهم الى أن يرد عليهم الابل الا راحلة يحمل عليها المرأة حتى يلحق بأهله ، فأبوا ذلك عليه ، حتى انتدب رجل منهم فجعل اله راحاة من نصيبه (١٧) ،

والحكاية توضح لنا الطريق الذي انتهجه هذا الرجل ، وعلى ايمانه به ، فهو يؤمن بان هؤلاء صنيعته ، وانه لا يريد ان يعمل عملا يسيء اليهم فيفسد كل صنيعه الذي قدمه لهؤلاء ، وارتضى لنفسه كل ما فرضوه عليه واوجبوه ، وهو بهذا يرسم لنا اروع صورة من صور التضحية النادرة ، الصورة التي يقف امامها الانسان بكل اجلال ، ليدرك قيمة هذا الانسان الذي احس بكل جوارحه بآلام البشر الذين وقعوا تحت غائلة الجوع فعركهم وآذاهم ،

وبعد ، فقد بقيت احاديث عروة تذكر بكل اجلال وتعظيم ، وظلت مناقبه حديث كل مجلس ، حتى ان عبدالملك بن مرواز قال : من زعم ان حاتما اسمح الناس ، فقد ظلم عروة بن الورد (١٨) ، نعم من زعم ذلك فقد ظلم عروة ، لانه كريم ، ولانه سمح ، فقد كان يجهد نفسه ويتعبها لاجل مشاركة الناس له في زاده وانائه ، في وقت تشتد فيه المجاعة ، وينتشر الناس في أطراف الصحراء يبحثون عن الطعام ، نعم من قال ذلك فقد ظلم عروة ، لانه رجل آمن بهذا السلوك فكان انسانا سمحا وهوبا ، وكما تحدث عنه عبد الملك ، فقد تحدث عنه معاوية بحديث يلمس منه الاعجاب ، وقبل أن انهي الحديث عن هذا الشاعر لابد أن يلمس منه الاعجاب ، وقبل أن انهي الحديث عن هذا الشاعر لابد أن أشير الى ظاهرة تلفت النظر في شعر عروة ، وهذه الظاهرة تبدو في

<sup>(</sup>۱۷) لم تنته القصة عند هذا الحد ، ومن ارد تكملتها فليرجع اليها في الاغاني ٨٠/٣

<sup>(</sup>۱۸) الاصفهاني: الاغاني ۲/۳۶ دار الکتب

الابيات التي تكثر فيها المعاني التي تعارف الناس على انها معان اختص بها عروة ، فكانت تضطرب نسبتها اليه ، فالابيات التي اولها(الله ) :

اذا المرء لم يبعث سواما ولم يرح عليه، ولم تعطف عليه اقاربه (٢٠)

تنسب في حماسة ابي تمام (٢٦) والاغاني (٢٢) الى ابي النشناش ، وهو اموي ومن لصوص تميم ، كما ان الابيات (٢٣) :

فراشي فراش الضيف ،والبيت بيته ولم يلهني عنه غزال مقنع (٢٤) أحدثه ، ان الحديث من القرى وتعلم نفسي انه سوف يهجع

تنسب الى عُتبة بن بُجير في حماسة ابي تمام (٢٠) مع تغيير في الشطر الاول (٢٦) وقيل لمسكين الدارمي (٢٧) .

ومع هذا فان الشعر الذي وصل الينا لعروة ، يكفي لتوضيح معالم حياته ، وابراز شخصيته ، ورسم طريقته في الحياة التي بنى عليها جميع تصرفاته ، كما ان الذي يظهر لنا من دراسة هذه القصائد ، هو ان الشاعر كان يدعو الى الاجتهاد في نيل الغنى ، والوصول الى الحد المعين ، حتى لو ادى هذا الطريق الى الموت، فان الموت يصبح مريحايهيء العذر لمثل هذه الميتة ، والمجتهد في طلب الشيء ، اذا حال اجل دون أمله ، فقد أعذر لانه فعل ما كان واجبا عليه ، واما اذا ادرك مناه ، فهذا

<sup>(</sup>۱۹) ديوان عروة ص ۱۷

<sup>(</sup>٢٠) السوام: الماشية والابل الراعية . يرح عليه: أي ترد أأبله ألى مراحها .

<sup>(</sup>۲۱) جا ص ۱۲۱

<sup>(</sup>۲۲) ج ۱۱ ص ۲۲ ـ ۲۳

<sup>(</sup>٢٣) ديوان عروة ص ٤٠

<sup>(</sup>٢٤) الفزال اللقنع . المرأة الحسناء

<sup>(</sup>۲٥) ج ٤ ص ١٧١٩

<sup>(</sup>٢٦) لحافي لحاف الضيف الخ ...

<sup>(</sup>٢٧) ابو تمام: الحماسة ٤/١٧١٩ شرح المرزوقي .

ما كان يسعى اليه ، وهو في الحالين ناجح في مهمته مصيب في مبتغاه (٢٨) وقلت لقوم ، في الكنيف، تروحوا عشية بتنا عند ماوان ، رزح (٢٩) تنالوا الغنى ، أو تبلغوا بنفوسكم الى مستراح من حمام مبرح ليبلغ عذرا ، او يصيب رغيبة ومبلغ نفس ، عذرها مثل منجح

وهذا المعنى يتردد في شعر عروة كثيرا ، ففي حديثه عن الصعلوك الشجاع يصف اشراق وجهه بالضوء المشع ، وهو يبذل جهده في طلب مناه ، ويقصر سعيه على ما يبلغ بهعذره ، فيشرق على اعدائه غازيا مغيرا وهم يزجرونه ، فيكر عليهم وقتا بعد وقت ، ولا يقعد عن طلب الاعداء والاغارة عليهم ، والنيل منهم ، وهم يعدون به ما يعدون من وسائل الموت ، حتى اذا ادرك الموت ، لقيه محبودا لانه فعل ما يجب عليه ان فعله .

ولكن صعلوكا ، صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور مطلا على اعدائه يزجرونك بساحتهم ، زجر المنيح المشهر (۱۳) اذا بعدوا لا يأمنون اقترابك تشوق اهل الغائب ، المتنظر فذلك ان يلق المنيحة يلقها حميدا ، وان يستغنيوما، فأجدر

بهذه المعاني يشرق شعر عروة ، وبهذه الانسانية ترتسم شخصيته، ومن هنا ندرك ان هذا الشاعر لم يكن انسانا عاديا وسط ذلك المجتمع، وانما هو شخصية لها قيمتها الاجتماعية ، باعتباره الموجه الحقيقي لهذه الطائفة من الناس والتي اطلق عليها المؤرخون الصعاليك ، وبانه الروح المسيرة لهذا التيار في الحياة الجاهلية .

<sup>(</sup>۲۸) دیوان عروة ص ۲۰

<sup>(</sup>٢٩) تروحوا: ساروا بالرواح ، العشي . ماوان واد فيه ماء فيما بين النقرة والربدة . رزح: قد سقط من الاعياء

<sup>(</sup>۳۰) دیوان عروة ص ۲۸

<sup>(</sup>٣١) المنيح: قدح مستعار سريع الخروج والفوز يستعار فيضرب ثم يرد الى صاحبه .

ومن حقنا بعد هذا ان نرى عروة من خلال قصائده الانسانية ، فهو انسان اكثر من فرد واحد واكثر من قبيلة واحدة ، لانه وعى مأساة الحياة ، وادرك باحساسه العميق قيمتها الزائلة ، واثرها في النفوس ، فعاش من أجل الذكر الحميد ، والمأثرة الخالدة ، وانطلق في سلوكه هذا يعمل بكل ما يستطيع ، ويجاهد دونه بكل ما يقع تحت يده ، فخد لنفسه ذكرا طيبا .

أما بالنسبة للتاريخ الجاهلي ، فاذا لم يكن قد ذكر لنا امتسالا لعروة الا في القليل النادر ، فليس معنى ذلك ان عروة وامثاله نادرون في التاريخ الجاهلي ، وليس معنى هذا ان عروة كان يمثل طرازا حيويا شاذا ، بل الاصح ان نقول ان عروة وامثاله كانوا يمثلون تيارا انسانيا يشق سبيله بقوة وعزم في خضم الحياة الجاهلية، تيارا يستمد كل حياته من طبيعة الظروف التي يعيشها ، والقيم التي تحيط به ، والتقاليد الخيرة التي يتصف بها اصحاب هذا السلوك ،

#### الخاتم\_\_ة

وبعد ، فقد انتهى الموضوع على الشكل الذي اردته له ، وعلى أساس الخطة التي وضعت لكتابته ، واصبح يشكل وحدة عامة تجمع اشتاته ، وتلم اطرافه المتباعدة ، وتصنع منه تيارا شعريا ســـاد الفترة الجاهلية ، وعاش ايامها ، وعاصر حوادثها .

ولا بد لي وأنا انهي البحث ان اشير الى الجوانب التي عالجتها في الموضوع ، لاخرج بنتيجة واضحة المعالم ، بينة الوجوه .

لقد وجدت ان كلمة فروسية في اللغة تدور حول ثلاثة معان : دق العنق والقتل ، والخيل التي يشتق منها اسم الفاعل الذي هو الفارس ، ثم الحذق بامرها وركوبها ، والثبات عليها ، والتعرف على احوالها ، والفراسة وهي التفرس والتثبت في النظر ، والتأمل في الاشياء لادراك بواطنها ، وقد لاحظت ان هذه المعاني الثلاثة متلازمة ومتشابكة ، تتفق في امر واحد ، وتنتهي عند نتيجة واحدة ، هي القتل ودق العنق ، أما استعمالها الادبي فقد وجدت من استعراضي للنصوص التي وردت فيها هذه الكلمة ، انها تمثل جانبين من جوانب الحياة الجاهلية ، جانب الحرب وجانب المثل العليا ، وهي في كلتا الحالتين بناء واحد ، وروح واحدة ، لأن شخصية الفارس البطل تملي عليه ان يكون انسانا ساميا في مثله الى جانب بطولته ، وان الحياة الجاهلية بطولة وحماسة ، يكمل

الجزء منها بقية الاجزاء ، وعندها يجتمع الاسس ليقوم عليه البناء الشامخ الذي احتضن مفاهيم الفروسية بكل معانيها .

ثم وقفت اتأمل البواعث الحقيقية التي ساعدت على ازدهار هذه القيم ، فكانت الطبيعة الصحراوية اول تلك البواعث ، باعتبارها القوة المؤثرة في تكوين الانسان وقوته ، كما انها تعتبر من العوامل التي لها المساس الملحوظ باخلاق الشعوب وعاداتهم ، ولون تفكيرهم وطبائعهم النفسية ، والمناخ بدوره اهم عنصر من عناصر البيئة بحكم اهميته البالغة في التأثير في حياة البشر ، وان طريقة الحياة التي تحياها الشعوب المختلفة انما هي تفاعل بين العوامل الطبيعية وفعاليات الانسان نفسه ،

وكانت المرأة باعثا آخر من بواعث الفروسية ، لما اثارته في نفس الرجل من مشاعر ، ولانها كانت ملهمة الشعراء في روائعهم ، وباعث عواطفهم التي خلدوا فيها ادبا يحمل كل معاني السمو والأباء ، لقد وجد الفارس الجاهلي في محبوبته المثل الاعلى الذي يصوره فكان اسمها يتردد في ساحات القتال ، وعند التحام المعارك ، ان معاني الحب السامية التي غرستها المرأة في قلب العربي كانت تتمثل في التضحية الصادقة ، والاستبسال من اجل الحب ،

ومن هنا كانت المرأة باعثا قويا من بواعث الفروسية ، ومنطلقا واسعا من منطلقاتها الرحبة ، ومجالا فسيحا يظهر فيه الفرسان بطولاتهم النادرة •

والحرب ، باعث ثالث كان له الاثر في تدريب الفرسان وتقوية سواعدهم ، لان نفس العربي وما فطرت عليه من شجاعة واباء وشمم، كانت تجعل الحرب قريبة منه ، مألوفة لديه ، بل محبوبة عنده في كثير من الاحيان ، ولانه يعدها مجالا لبطولته ، وامتحانا لمواهبه .

وقد كان لايام العرب دور كبير في حركة الشعر الحربي ، بما اثارته في نفوس الشعراء ، وما رسمته حوادثها في اذها نهم من فخر

واتتصار ، فكان هذا الديوان الضخم من شعر الحماسة ، وكانت هذه القصائد الرائعة في عالم الحرب والبطولة ، والثار عادة تأصلت في طباع العربي واصبحت جزءا من كيانه ، وكان الاخذ به دليلا على الشجاعة والقوة ، والسكوت عنه دليلا على الخضوع والذلة والاستكانة ، فكان لابد ان تلعب هذه العادة دورها في الصراع العنيف الذي عاشه العصر الجاهلي ، وطبيعي ان تتحدث عن اساليب الحرب في سياق حديثنا عن الحرب نفسها ، وتتحدث عن الطرق التي كانوا يسلكونها عند التقائهم بالعدو ، وعند التحامهم في المعركة، وما يرافق ذلك من استعداد وتهيوء ، ووضع خطط ، وتأمين محافظة النساء والذراري والشيوخ والاطفال ، وارسال طلائع للاستكشاف ، وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة المعركة ، وتوجيه الظروف المحيطة بها ، وكان لزاما علينا ان نختم حديثنا عن وتوجيه الظروف المحيطة بها ، وكان لزاما علينا ان نختم حديثنا عن الحرب بالدعوات التي كانت تتعالى من افواه العقلاء والمجربين وصائد بشاعتها واهوالها وماسيها ،

وكما لعبت الحرب دورها كباعث من بواعث الفروسية ، كيان لتمجيد البطولة اثر فيها ، لان البطل في البيئة الجاهلية يمثل الانسان الذي تتجسد فيه آمال الناس ورغباتهم ، وتتمثل في اعماله بطولاتهم ، فيدرك بما اوتي من قابليات واحاسيس مطامح مجتمعه ، فيحياول تحقيقها ، ويسعى الى انجازها ، لتتمكن صورته في نفوسهم ، وطبيعي ان يكون احتفاء الامة بابطالها من ابرز دلائل حيويتها ، وان من حيوية الامم حفول تاريخها باسمائهم .

ثم تحدثت عن عناصر الفروسية المتمثلة في الخيل والسلاح:

أما الخيل ، فهي من اولى معدات الحرب ، واشدها حاجة وقت الشدة ، وعلى مدى قوتها وخبرتها بالحرب تكون درجة القتال ، وعلى ثباتها في المعركة تتوقف النتائج الحاسمة ، وقد أمن الفارس الجاهلى

صداقة فرسه ، واطمأن الى وفائه ، فهو انيسه في المغامرة ، وصاحبه في السري ، ورفيقه في الحل والترحال ، وقد لمس العربي تلك الصداقة في اشد المحن ، وتذوقها في احرج الساعات ، فكان الصديق الذي يبشه شكواه ويقاسمه احزانه ، وقد ارتسمت كل هذه الصور في دواوين الشعراء ، وبرزت في قصائدهم ، فالخيل تخوض الحرب كما يخوضها الفارس ، وتخرج محجلة الأيدي دما ، ولقد كان اهتمام العرب بتشئة ابنائهم على الخيل ، وتعويدهم على ضروبها ضرورة تحتمها الظروف القاسية ، وكانت للعرب معرفة حسنة بشؤونها واحوالها ، لم يسبقهم اليها سواهم ، وقد تخصص فريق من الشعراء في اوصافها واشتهروا بذكر اعضائها ومميزاتها فاطلق عليهم المؤرخون لقب نعات الخيل ، وقد حفلت كتب الادب والتاريخ باسماء الخيل والقابها وانسابها وما شتهر منها ، كما حفلت بخلقها ودوائرها ، وما يستحب منها ، ومساعي يكره فيها ، وألوانها واحوالها وأشكالها وأوصافها ، وفي هذا ما يدل على أن امة العرب كانت امة حرب وضرب ،

أما السلاح ، فكان من الطبيعي ان يتحدث الشعراء الفرسان عنه الانه يمثل القوة التي يستندون اليها في حياتهم ، والعنصر الاساس الذي تعتمد عليه بطولاتهم ، ولم يكن الحديث الذي يتحدث به الشعراءعنها حديثا عابرا ، وانما هو حديث المناجاة والاعجاب ، حديث الاهتمام بكل جزء من اجزائها ، وبكل ميزة من ميزاتها ، الحديث الذي يصف مضاءها وقوتها وعنصرها وجوهرها ، ويتحدث عن حبه لها وقيمتها بالنسبة لحياته ، هذا الحديث الذي كان يخرج من قلبه خالصا دقيقا ، فيصبح اغنية عذبة يتمثلها في مواضع الشدة ، ويتغنى بها في سوح القتال ، وكان لزاما أن تنطرق الى أنواع الاسلحةالتي استعماها الفارس الجاهلي، ونستعرض اقواله فيها ، سواء أكانت اسلحة هجوم ، كالسيف والرمح والقوس والسهم ، ام اسلحة دفاع ، كالدرع والترس والمغفر والبيضة ، ونخرج من كل هذا الى الاسباب التي دفعت العربي الى الاهتمام

بالسلاح ، لمواجهة الحياة ، ومواجهة الظروف الصعبة التي كانت تلم به .

ثم تحدثت عن تقاليد الفروسية واصولها وشاراتها وملابسها ، وطبيعي ان نستعرض بعض تلك التقاليد التي رافقت حياتهم ، سواء أكان ذلك في السلم أو الحرب ، فالفارس كريم جواد وهوب وقت الازمة ، يمنع جاره ويصون حماه ، ويدافع عن قبيلته ، والفارس يسعى لكسب الحرب ، ولا يقبل الحياة التي مازجها الهوان ، مهما تكن المغريات ، فهي في حلقه غصص وشجى ، وربما يعلم عن نفسه بعلامة ، متحديا بذلك خصومه ، وكان الفرسان يتخذون لهم شعارا يتنادون به في الحرب ، ويعرف بعضهم البعض من هذا الشعار ، كما كان البعض يتخلى عن السلاح ، لان ذلك يعتبر منتهى الشجاعة وقمة الفروسية ، يتخلى عن السلاح ، لان ذلك يعتبر منتهى الشجاعة وقمة الفروسية ، تمكنا من جمع بعضها من خلال استقصائنا للشعر ، أما الملابس ، فقد تمكنا من جمع بعضها من خلال استقصائنا للشعر ، أما الملابس ، فقد المياسير من كبار القواد يضاعف بين درعين ويلبس احداهما فوق الاخرى، وكان لذكر العمائم مواضع في قصائدهم واشعارهم ، لانها كانت تمثل التي يرتسم فيها العز ،

### - 7 -

ثم انتقلت بعد ذلك الى الباب الثاني الذي تحدثت فيه عن اولية الشعر ، وقد وجدت ان الشعر الجاهلي لم يكن بدائيا \_ كما تصور البعض \_ وانما هو ثمرة ناضجة لمراحل سابقة من تطور الفن الشعري، لأن الالتماعات الابداعية الرائعة التي نلمسها في هذا الشعر لا تدل على الحداثة ، وانما تدل على مستواه الفنى الرفيع .

كما ان النمو الطبيعي للقصيدة العربية باوزانها ومضاميه الستدعي ان تكون هذه القصيدة قد مرت باطوار كثيرة ، تعثرت خلالها تعثرات صعبة، ووقفت امام عوائق صلدة ، حتى كتب لها هذا الاكتمال .

وطبيعي \_ وانا اتحدث عن شعر الفروسية \_ ان اتحدث عن نظرية الشك والانتحال التي اثيرت في العصر الحاضر ، والتي بولغ فيها مبالغة اثارت الدهشة والاستغراب ، ولم احاول اثارة المناقشات الطويلة التي دارت حول هذا الموضوع ، ولُـكنني اكتفيت ببعض الاشارات ، وعلى قدر ما يتعلق الامر بهذه الدراسة التي تعتمد الشعر الجاهلي اساسا لبحثها، ومحورا لنتائجها، وقد حاولت في هذه الاشارات ان اثبت خطأ ما ذهب اليه البعض حول هذه النظرية ، محاولا اثبات ذلك بما اقتنعت بصحته من الحجج والبراهين ، وقد خلصت من ذلك الى نتيجة واحدة . هي أن الشعر الجاهلي فيه موضوع وفيه منحول، ولكن ذلك لا يؤدي بنا الى رفضه ، ولان المؤرخين القدامي قدادركوا هذه الحقيقة فاحاطوه بسياج محكم من التحري والتثبت ، وميزوا بين ما هو منحول وما هو غير منحول ، وما هو ثابت في صحتــه وما هو مشكوك في روايته • ثم تحدثت بايجاز عن مصادر شعر الفروسية ، واشرت الى بعض تلك المصادر التي حملت الينا الشعر الصحيح ، فكانت المعلقات والمفضليات والاصمعيات وكتب الحماسة وجمهرة اشمعأر العرب والدواوين التي رواها الثقات اولى المصادر التي اعتمدتها للبحث، لانها تمثل لنا مجموعة الشعر الصحيح الذي ساد العصر الجاهلي ،فصور القيم التي عاشت وسط ذلك المجتمع ، كما ان هذا الشعر يمثل مختلف نواحي الحياة الجاهلية .

ثم بحثت في موضوعات شعر الفروسية ، فكان الفخر والحماسة اول تلك الموضوعات ، لانه يمثل الوسيلة التي تنشر بها مفاخر القوم ، وذكريات ايامهم ، وهو باب واسع من ابواب الشعر العربي ، لتعبيره عن ميلهم الطبيعي الى الانفة والعزة ، وقد وجدت ان حركة الفخر قسد

امتزجت بالحماسة في كثير من الاحيان فاصبحت حركة شعرية واحدة ، استنفدت القصائد الكثيرة ومسدت الشعراء بوقود جزل من التغني بالبطولات ، فكانت ديوان العرب الكبير ، وغرضهم الواسع الذي جمع ما ترهم ومحامدهم ، ثم تحدثت عن الهجاء لاتصاله بحياة الفرسان ، ولانهم صوروا فيه الخصوم بصور غير مستحسنة ، فجردوهم من صفات البطولة ، ونعتوهم بشتى النعوت التي لا تليق بالفرسان ، على أن ذلك لم يمنع البعض من انصاف الخصوم ، واظهار شجاعتهم ووصف بطولاتهم ، وهذا ما حدا ببعض المؤرخين الى تخصيص قسم من القصائد واطلاق اسم المنصفات عليها ، واما ثالث الموضوعات فهو الرثاء ، لان الشعراء تعرضوا في هذا الموضوع الى صفات البطل المرثبي ، وعرضوا في مراثيهم ما يتميز به من نخوة وبطولة وكسل ما يضفي عليه لقب الفارس ،

وتحدثت بعد ذلك عن أثر الحرب في شعر الفروسية ، وما صنعته التجارب الكثيرة التي خاضها الشعراء الفرسان فيهم من قابليات رائعة ، وينت أثر ذلك في الهامهم الدقة في الوصف ، والحسن في التصوير ، والصدق في العاطفة ، والاجادة في التركيب الشعري ، لان الحرب في الواقع كانت تمثل المحور الاساس الذي دارت عليه الحياة الجاهلية ،

### - 4 -

وانتقلت الى الباب الثالث وهو شعراء الفروسية ، وكان حديثي عن الجوانب البارزة في حياة ثلاثة من هؤلاء الشعراء هم : عنترة وحاتم وعروة ، وعقدت الفصل الاول للحديث عن جانب الحب عند عنترة ، فتحدثت فيه عن عنترة الفارس الذي تمثلت فيه القيم البطولية ، وانتهيت الى ان عنترة كان يمثل رمزا من رموز

البطولة العربية النادرة ، وملحمة رائعة من ملاحم الشعر العربي ، ثم تحدثت عن عنترة الانسان الذي تمثلت فيه المروءة الجاهلية بكل ما تنطوي عليه من انسانية ، وخلصت الى انه كان عفيفا تسمو به عفت فوق ما عهدناه عند كثير من الشعراء ، فهو سمح المعاشرة ، يجود بما ملكت يده ، ويعف عند المسألة ، عند توزيع الغنائم ، ويلبي دعوة من يناديه ، ثم انتقلت الى عنترة العاشق الذي يمثل بداية الحب العذري ، والذي تمتزج عنده الفروسية بالحب ، ووجدت ان الحب كان جانبا من جوانب حياته ، بما كان يصوره من مظاهر الفروسية الشريفة ، وان المغراء النولة العذري عند العرب ، واوجدت النواة المشرقة التي مهدت لظهور الفروساء الغزلين ،

وقد لاحظت ان المؤرخين لم يخصوا عبلة بجانبكبير من اخبارهم، بل تكاد تكون رواياتهم خلوا منها ، على الرغم من تردد اسمها في شعره بصورة عامة ، وفي معلقته بصورة خاصة ، كما وجدت ان عقدة اللون او مشكلة اللون عنده كانت واضحة ، وكانت هذه العقدة سببا من اسباب مأساته التي عاناها ، فاضفت على شعره لونا حزينا ، واكسبته طابعا عاطفيا رائعا ، لانه سجل فيه آلام نفسه ، ووقف حائلا دون تحقيق ما كانت تصبو اليه هذه النفس •

وعقدت الفصل الشاني للكرم عند حاتم الطائي ، وتحدثت عن حاتم باعتباره فارسا تتمثل عن حاتم باعتباره الفروسية الحقة، فللمال في عرف حاتم سبيل ، وللبذل في نظره مبرر ، والعيش قصير ، والحياة فانية ، والبذل والسخاء لن يقدما المنية عن أمدها ، ولؤم النفس البخيلة ، لا يديم بقاءها في دنياها ، فاذا كان الجود يفني ، والبخل لا يبقي ، وكان السخاء اقامة المروءة ، واكتساب الاكرومة ، وادخار الشكر ، واقتناء الاجر ، فالعقل يوجب الاخذ به ، والحزم يقتضي الزهد في غيره ، ومن هذه الفكرة انطلق حاتم في كرمه ،

فخلد لنفسه الذكر الحميد الذي ظل يتردد حتى عصرنا الحاضر ، وقد حاولت أن أرد على بعض الذين حاولوا تفسير كرم حساتم بالحرص على الشهرة والدعاية ، ارضاء لكبرياء نفسه ، واستقبالا لالفاظ الشكر، بما وجدته من ادلة كرم هذا الانسان ، وانتهيت الى ان الكرم عسده طبيعة وفطرة ، وجدت في بيئته كل عوامل النمو والازدهار ، فاينعت هذا المثل النادر ، واثمرت هذه الارومة الخيرة .

واما الفصل الثالث ، فقد خصصته للحديث عن عروة والاشتراكية، وقد بينت في هذا الفصل استئثار عروة دون غيره بصفة لم تنهيأ لاحد ، وقد اطلق المؤرخون عليها تجوزا الاشتراكية .

ولم احاول مناقشة هذه الصفة من الناحية النظرية والعلمية ، لان ذلك يستدعي دراسة مستفيضة لمفهوم الاشتراكية وتطورها وظروف نشأتها ، وقد اكتفيت بعرض بسيط لما تعارف عليه الناس حول هذا المفهوم ، ومدى علاقته بما رسمه عروة لنفسه في سلوكه وشعره ، لاستطيع ان اضع عروة بن الورد الموضع الملائم له ، والمناسب اظروفه التاريخية ، وقد بينت ان الذين كتبوا عن اشتراكية عروة كانوا متأثرين الى حد ما بالنظريات الاشتراكية الحديثة ، ومن خلال تأثرهم هذا نظروا الى اعمال عروة التي لم ينفرد بها وحده ، فوجدوا من ذلك مبررا لهذه التسمية التي تحمل نوعا من وضع المصطلحات في غيب

وانتهيت من كل ذلك الى أن التاريخ الجاهلي اذا لم يذكر لنا امثالا لعروة الا في القليل النادر فليس معنى ذلك ان عروة وامثال نادرون في التاريخ الجاهلي ، وليس معنى هذا ان عروة كان يمثل طرازا حيويا شاذا ، بل الاصح ان نقول از، عروة وامثاله كانوا يمثلون تيارا انسانيا يشق سبيله بقوة وعزم في خضم الحياة الجاهلية ، تيارا يستمد كل حياته من طبيعة الظروف التي يعيشها ، والقيم التي تحيط به ،

والتقاليد الخيرة التي يتصف بها اصحاب هذا السلوك .

وبعد فهذا ما تمكنت من تحقيقه في دراستي ، وكما رأيته متمثلا في جوانب الحياة التي عالجتها ، وهي دراسة ارجو ان تكون واضحة المعالم ، وأدعو الله أن يوفقني لاستكمالها في المستقبل القريب ، والله الموفق لكل عمل خير ،

نوري حمودي القيسي

#### مصادر البحث ومراجعه

- (۱) احمد امين: الصعلكة والفتوة في الاسلام \_ القاهرة دار المعارف بمصر \_ ١٩٥٢ ٠
  - احمد محمد الحوفي:
     المرأة في الشعر الجاهلي \_ القاهرة \_ ١٩٥٤
     الغزل في الشعر الجاهلي \_ القاهرة \_ ١٩٥٣
     الحياة الادبية في الشعر الجاهلي \_ القاهرة \_ ١٩٤٩
- (٣) الاصفهاني: ابو الفرج علي بن الحسين بن محمد الاموي الاغاني ـ ط دار الكتب والساسي بحسب ما يذكر في الهامش
- (٤) الاصمعي: أبو سعيد ، عبدالك بن قريب الاصمعيات \_ ط ، دار المعارف، تحقيق الاستاذين عبدالسلام هارون واحمد محمد شاكر ١٣٧٥ \_ ١٩٥٥
- (a) الاعشى: ميمون بن قيس ديوانه • شرح محمد محمد حسين ــ القاهرة المطبعة النموذجية ١٩٥٠ •
- (٦) امرؤ القيس بن حجر الكندي ديوانه \_ ط دار الكتب تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ١٩٥٨ ديوانه \_ ضمن مجموعة الاعلم الشنتمري تحقيق مصطفى السقا \_ القاهرة ١٣٤٨ ـ ١٩٢٩
- (۷) البحتري: الوليد بن عبيد الله بن يحيى . الحماسة \_ ضبط وتعليق كمال مصطفى \_ القاهرة المطبعة الرحمانية \_ ١٩٢٩

البخشى : محمد بن محمد البخشي رشحات المداد فيما يتعلق بالصافنات الجياد . بشر بن أبي خازم (9) ديوانه \_ تحقيق الدكتور عزت حسن \_ دمشق ١٣٧٩\_١٩٦٠ بشير يموت (1.) شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام • بيروت ١٣٥٤\_١٩٣٤ بطرس البستاني (11) الشعراء الفرسان • بيروت \_ دار الكشاف ١٩٤٤ -البغدادي: عبدالقادر بن عمر (17) خزانة الادب ولب لباب لسان العرب ـ القاهرة ، المطبعـة السلفية ١٣٤٧ وط بولاق بلاشير: الدكتور ريجيس بلاشير تاريخ الادب العربي ـ ترجمة الدكتور ابراهيم الكيلاني ـ دمشق ، مطبعة الحامعة السورية \_ ١٩٥٦ التبريزي: ابو ذكريا ، يحيى بن على شرح القصائد العشر \_ القاهرة ، المطبعة المنيرية ١٣٦٧ هـ التنوخي: المحسن بن على بن محمد بن داود التنوخي المستجاد من فعلات الاجواد . تحقيق محمد كرد على \_ دمشق ١٣٩٥ \_ ١٤٩١ الثعالبي : عبداللك بن محمد بن اسماعيل (17) فقه اللغة \_ باعتناء لويس شيخو \_ بيروت \_ ١٩٣٨ م الجاحظ: ابو عثمان ، عمرو بن بحر (1V) (أ) البيان والتبيين \_ تحقيق حسن السندوبي \_ القاهرة مطبعة الاستقامة ١٣٦٦ - ١٩٤٧ (ب) الحيوان \_ تحقيق عبد السلام هارون \_ القاهرة ١٩٣٨ جرجی زیدان (11) (أ) انساب العرب القدماء \_ القاهرة مطبعة الهلال ١٩٠٦

ضيف \_ القاهرة مطبعة دار الهلال ١٩٥٧

(ب) تاريخ آداب اللغة العربية \_ باعتناء الدكتور شــوقى

(ج) تاريخ التمدن الاسلامي مراجعة الدكتور حسين مؤنس مطبعة دار الهلال ١٩٥٧

(19) الجزائري: محمد الجزائري نخبة عقد الاجياد في الصافنات الجياد \_ بيروت \_ المطبعـة الاهلية ١٣٢٦

(٢٠) **جواد علي** تاريخ العرب قبل الاسلام ــ مطبوعات المجمع العلمي العراقي ١٩٥٤ ــ ١٩٦٠

(۲۱) الجوهري: اسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ـ الصحاح تحقيق احمد عبدالغفور عطار ـ دار الكتاب العربي ١٩٥٦

(۲۲) حاتم الطائي ديوانه ـ لندن ۱۸۷۲ ديوانه ـ بيروت ـ طبع صادر ۱۹۵۳

(۲۳) أبن حبيب: أبو جعفر ، محمد بن حبيب (أ) المحبّر - طبع الهند ١٩٤٢

(ب) من نسب الى امه من الشعراء \_ تحقيق عبدالسلام هارون ضمن مجموعة من الرسائل (نوادر المخطوطات) طبع لجنة التأليف والترجمة ١٩٥١ ١٩٥٠

(۲۶) حسان بن ثابت دیوانه \_ طبع صادر \_ ۱۳۸۱ \_ ۱۹۶۱

(70) الخالديان: ابو بكر محمد وابو عثمان سعيد كتاب الاشباه والنظائر من اشعار المتقدمين والجاهليـــة والمخضرمين \_ طبع لجنة التأليف والترجمة \_ ١٩٥٨ تحقيق الدكتور محمد يوسف

(٢٦) ابن رشيق: ابو علي ، الحسن بن رشيق القيرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابه \_ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد \_ مطبعة حجازي ١٣٥٣\_١٩٣٤

- (۲۷) الربيدي : محمد بن محمد بن عبدالرزاق الزبيدي تاج العروس ـ طبع المطبعة الخيرية ١٣٠٦
- (۲۸) الزمخشري: محمود بن عمر بن محمد النخوارزمي الزمخشري المحمد العجب العجب في شرح لامية العرب ـ طبع الور ّاق ـ ١٣٢٨

(٢٩) زهير بن ابي سلمى ديوانه \_ ضمن مجموعة الاعلم الشنتمري \_ تحقيق مصطفى السقا ١٣٤٨\_١٣٤٨

(۳۰) ابو زید القرشي محمد بن ابي الخطاب \_ جمهرة اشعار العرب \_ بولاق١٣٠٨

(٣١) ابن سلام: محمد بن سلام الجمحي طبقات فحول الشعراء \_ تحقيق محمود محمد شاكر طبع دار المعارف \_ ١٩٥٢

(۳۲) سلامة بن جندل ديوانه ـ تحقيق الاب لويس شيخو ـ بيروت ١٩١٠

(٣٣) ابن سيدة: ابو الحسن ، علي بن اسماعيل المحصص المطبعة الاميرية \_ بولاق ١٣١٦

(٣٤) السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المزهر في علوم اللغة وانواعها \_ بولاق ١٢٨٢

(٣٥) ابن الشجري: ابو السعادات ، هبةالله بن علي بن محمد بن حمزة الحماسة \_ طبع حيدر آباد \_ الدكن ١٣٤٥

(٣٦) اشماخ بن ضرار الفطفاني ديوانه \_ مطبعة السعادة \_ ١٣٢٧ القاهرة

(۳۷) الشنتهري:يوسف بن سليمانبنعيسي العروف بالاعلمالشنتهري مضطفى مضطفى السقا طبع مصطفى البابي الحلبي ۱۳۶۸—۱۹۲۹

(٣٨) الشنفرى ديوانه \_ مطبوع في مجموعة الطرائف الادبية \_ ١٩٤٧ تحقيق : عبدالعزيز الميمنى

- (٣٩) شوقي ضيف تاريخ الادب العربي \_ العصر الجاهلي طبع \_ دار المعارف بمصر \_ ١٩٦٠
- (٤٠) شيخي: الاب لويس شيخو اليسوعي (أ) شعراء النصرانية \_ بيروت ١٩٠٠ (ب) رياض الادب في مراثي شواعر العرب \_ طبع بيروت ١٨٩٧ •
  - (٤١) صالح احمد العلي محاضرات في تاريخ العرب ـ طبع بغداد ١٩٥٩
- (۴.۲) طرفة بن العبد ديوانه \_ تحقيق وتحليل الدكتور علي الجندي ديوانه \_ ضمن مجموعة الاعلم \_ تحقيق مصطفى السقا ١٣٤٨ \_ ١٩٢٩
  - (٢٣) طه حسين في الادب الجاهلي \_ طبع القاهرة \_ ١٣٥٢ \_ ١٩٣٣
- (٤٤) ابن عبد ربه: الحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي العقد الفريد \_ طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة 1941 \_ 1941
- (6) عبيد بن الابرص ديوانه \_ تحقيق وشرح الدكتور حسين نصار ١٣٧٧ \_ ١٩٥٧ ديوانه \_ طبع بيروت ١٣٧٧ \_ ١٩٥٨
  - (٢٦) ابو عبيد: عبدالله بن عبدالعزيز البكري
- (أ) معجم ما استعجم \_ تحقيق مصطفى السقا \_ طبيع لجنة التأليف والترجمة ١٣٦٨ \_ ١٩٤٩
- (ب) سمط اللآلي في شرح آمالي القالي \_ تحقيق عبدالعزيز الميمني ١٩٣٦ \_ ١٩٣٦

ابو عييدة : معمر بن المثنى

(أ) النقائض بين جرير والفرزدق \_ تصحيح محمد اسماعيل الصاوي. طبع مطبعة الصاوي ١٩٣٥ـ١٩٣٥

(ب) كتاب الخيل \_ الهند ١٣٥٨

عروة بن الورد ديوانه \_ تصحيح الشيخ ابن ابي شنب \_ طبع الجزائر ١٩٢٦ ديوانه \_ طبع بيروت ١٩٥٣

علي الجندي (89)

شعر الحرب في العصر الجاهلي \_ طبع مطبعة الرسالة \_ ١٩٥٨

عنترة بن شهداد

ديوانه تحقيق وشرح عبدالمنعم عبدالرؤف شلبى طبع القاهرة ديوانه \_ ضمن مجموعة الاعلم الشنتمري \_ تحقيق مصطفى السقا ١٣٤٨ - ١٣٩١

ابن فارس: ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا معجم مقاييس اللغة \_ تحقيق عبدالسلام هارون \_ طبيع مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٣٦٩

> الفيروزابادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم قاموس المحيط \_ طبع المكتبة التجارية

القالي: ابو علي اسماعيل بن القاسم (04) الآمالي \_ دار الكتب \_ ١٣٤٤ \_ ١٩٢٦

ابن قتيبة: ابو محمد عبدالله بن مسلم . (أ) الشعر والشعراء المطبعة التجارية ١٣٢٢

(ب) عيون الاخبار \_ دار الكتب المصرية ١٩٢٥

(ج) أدب الكاتب \_ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد \_ المطبعة الرحمانية ١٣٥٥

(٥٥) قيس بن الخطيم

ديوانه \_ ليبزج ١٩١٤

ديوانه \_ تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور احمد

مطلوب بغداد ۱۳۸۱ - ۱۹۶۲

(٥٦) ابن الكلبي هشام بن محمد بن السائب انساب الخيل ـ تحقيق احمد زكي ـ طبع دار الكتب المصرية ١٩٤٦ ٠

(٥٧) المبرد: ابو العباس محمد بن يزيد الكامل في اللغة والادب ــ تحقيق الدكتور زكي مبارك ١٣٥٥ ــ ١٩٣٦

(٥٨) المحاسني: زكي المحاسني شعر الحرب في ادب العرب ـ دار المعارف ١٩٦١

(09) محمد احمد الغمراوي النقد التحليلي لكتاب في الادب الجاهلي ــ السلفية ١٩٢٩

(٦٠) محمد محمد حسين الهجاء والهجاؤون في العصر الجاهلي ١٩٤٨

(٦١) محمد الخضر حسين نقض كتاب في الشعر الجاهلي ــ السلفية ١٣٤٥

(٦٢) محمد الخضري محاضرات في بيان الاخطاء العلمية والتاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي ـ مجلة القضاء المصرية

(٦٣) محمد بن زياد الاعرابي أسماء خيل العرب وفرسانها \_ تحقيق جرجيس لوي دلاويدا

(٦٤) محمد عبد العيد خان الاساطير العربية قبل الاسلام \_ مطبعة لجنة التأليف والنشر ١٩٣٧

(٦٥) محمد لطفي جمعة الشهاب الراصد \_ القاهرة \_ مطبعة المقتطف والمقطم ١٣٤٤\_ ١٩٢٦

(٦٦) محمد مهدي البصير بعث الشعر الجاهلي \_ بغداد \_ مطبعة التفيض \_ ١٩٣٩ (٦٧) محيالدين العطار بلوغ الارب في مآثر العرب \_ مطبعة الصفا \_ لبنان \_ ١٣١٩

(٩٨) محمود شكري الالوسي بلوغ الارب في أحوال العرب \_ بغداد ١٣١٤

(٦٩) الرتضى: الشريف المرتضى - علي بن الحسين آمالي المرتضى - تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم - دار الكتب العربية ١٣٧٣ - ١٩٥٤

(٧٠) المرزباني: ابو عبدالله محمد بن عمران الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء \_ السلفية ١٣٤٣

(۷۱) المرزوقي: ابو علي احمد بن محمد بن الحسن شرح ديوان الحماسة \_ نشر احمد امين وعبدالسلام هارون ١٩٥١

(۷۲) الزرد بن ضرار الفطفاني ديوانه \_ تحقيق خليل ابراهيم العطية \_ طبع بغداد ١٩٦٢

(٧٣) مصطفى صادق الرافعي تاريخ آداب العرب ــ ١٣٢٩

(۷٤) المفضل بن محمد الضبي المفضليات \_ تحقيق ليال \_ اوكسفورد ١٩٢٠ المفضليات \_ تحقيق احمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون طبع \_ مطبعة المعارف ١٣٦١

(۷۵) ابن منظور: محمد بن مکرم بن علي بن أحمد لسان العرب ـ طبع بولاق ۱۳۰۱

(٧٦) النابغة الذبياني ديوانه \_ دار صادر بيروت ١٣٧٩ \_ ١٩٦٠ ديوانه \_ ذيوانه \_ ضمن مجموعة الاعلم الشنتمري

(۷۷) ناصرالدين الاسد مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ـ طبع دار المعارف (۷۸) ابن النديم: ابو الفرج محمد بن السحق بن يعقوب كتاب الفهرست ب المكتبة التجارية بـ مصر ١٣٤٨

(۷۹) النويري: احمد بن عبدالوهاب بن احمد نهاية الارب ـ دار الكتب ١٣٤٢ ـ ١٩٢٤

(٨٠) أبن هذيل الاندلسي: على بن عبدائر حمن بن هذيل الاندلسي حلية الفرسان وشعار الشجعان ـ تحقيق محمدعبدالغني حسن طبع ـ دار المعارف ١٩٥١

(۱۱) هذيل

ديوان الهذلين طبع دار الكتب ١٣٦٧ ــ ١٩٤٨

(۸۲) ابن هشام: ابو محمد عبداللك بن هشام السيرة النبوية \_ تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد \_ طبع القاهرة \_ ١٣٥٦ \_ ١٩٣٧

السيرة النبوية \_ تحقيق مصطفى السقا وجماعته ١٩٥٥\_١٣٧٥

(۸۳) الهمداني: ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب صفة جزيرة العرب \_ بريل \_ ۱۸۸۶

(۸٤) الواقدي کتاب المغازي

(۵۸) ولکن

الامومة عند العرب ـ ترجمة بندلي جوزي ـ كازان ١٩٠٤

(٨٦) ياقوت: ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي معجم الادباء \_ تصحيح مرجليوث (سلسلة اوقاف جب) القاهرة ١٩٢٧ \_ ١٩٢٦

معجم البلدان \_ بيروت ، دار صادر ١٣٧٤ \_ ١٩٥٥

(۸۷) يوسف بطرس غالي تقاليد الفروسية عند العرب ـ طبع دار المعارف ١٩٦٠

(۸۸) يوسف خليف الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي طبع دار المعارف١٩٥٩

# فهارسالگاب

- ١ \_ فهرس الاعلام ٠
- ٢ \_ فهرس القبائل ٠
- ٣ \_ فهرس الاماكن ٠
  - ٤ \_ فهرس الايام .
  - ه \_ فهرس الخيل .
- ٦ \_ فهرس الموضوعات .

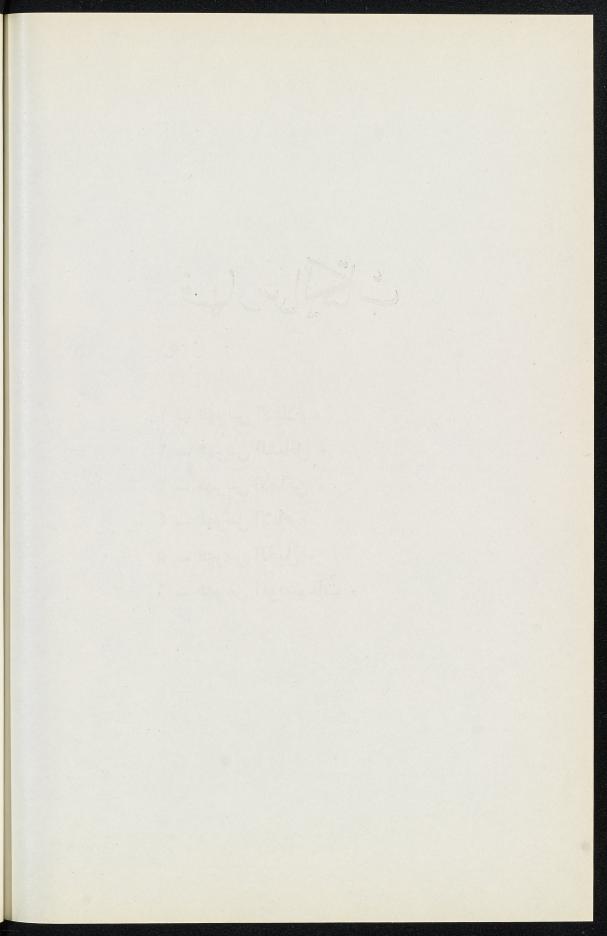

#### الاعسلام

| ابن مفزع : ۳۰۶                     | (1)                                |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ابن النحاس ( احمد بن محمــد        | ابراهیم بن عبدالله بن حسن : ۲۲۸    |
| النحوي المصري): ٢٢٦، ٢٢٧           | ابجر بن جابر العجلي: ٩٦            |
| ابن النديم : ۲۲۰، ۲۲۷، ۲۳۰         | ایزی : ۱۷۶                         |
| ابن هرمة : ۲۱۳                     | ابن ابي الفرج البصري (صدرالدين     |
| ابنة مالك : ٥٢ ، ٥٥                | علي) : ۲۳۳                         |
| ابو براء ( عامر بن مالك ، ملاعب    | ابن الأثير : ۲۹۳، ۹۸، ۲۹۳          |
| الاسنة) : ۲۹، ۱۲۸، ۱۲۸،            | ابن اسحاق : ۸۸                     |
| ابو بكر بن السراج أ. ٢٠            | ابن الاعرابي: ۲۲، ۲۳، ۲۲، ۱٤۷، ۱٤۷ |
| ابو تمام : ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۰۰۰          | 777                                |
| ابو جبيل : ٣٠٣ ، ٣١٦               | 11. 4.                             |
| ابو جعفر المنصور : ۲۲۸             | ابن خلدون : ۲۲۰<br>ابن خلدون : ۲۲۰ |
| ابو خراش : ۹۳                      | ابن خلکان : ۲۲۰                    |
| ابو الخنساء ( راشد بن شهاب         | ابن دارة : ۱۲۸                     |
| اليشكري) : ۱۷۲                     | ابن رشیق :۲۲۵ ، ۲۳۶ ، ۲۰۰          |
| ابو الخيبري: ١٢٧، ١٢٨              | ابن السكيت: ١٩، ٢١، ٢٣             |
| ابو دؤاد الايادي: ١٣٩ ١٥١6١٤٧      | ابن سلام : ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۲،          |
| ابو زكريا التبريزي : ۲۲۸ ، ۲۲۸     | TV1 6 719 6 71X                    |
| ابو زید : ۲۲۲                      | ابن سیتار : ۱۰۲                    |
| ابو زيد القريشي: ٢٣٣               | ابن سیده : ۲۱                      |
| البو سفيان :۲۱۸ ، ۲۱۸              | ابن عبد ربه : ۲۲٥                  |
| ابو شاس : ۹۰                       | ابن فارس : ٢٥                      |
| ابو طلحة : ١٥١                     | ابن قتيبة : ۸۹، ۲۳۰                |
| أبو الطمحان: ٦١                    | ابن القطاع: ٢٣، ٢٤،                |
| ابو عامر (الطفيل بن مالك) : ١٣٩    | ابن الكلبي : ۲۲۰، ۲۲۰              |
| ابو علي ( احمد بن محمد المرزوقي ): | ابن كلثوم : ٨٣                     |
| 744 . 441 . 44A                    | ابن مجدع : ۱۲۹                     |

ابو عبيدة : ٢٠ ٧٧ ، ٩٥ ، ٩٧ ، ١٤٩ الاسعر الجعفى: ١٤٩ ، ١٦٠ ، ٢٤٦ ، 707 اسماءبن رنباع: ١١٥ الاسودالعنسى: ١٣٤ البو عمرو بن العلاء: ١٣٣، ١١١، الاسود ( اخو الحوفزان ): ١٠٠ الاصمعي : ٣٢ ، ٢٤ ، ١٨ ، ١٣٦١، (1) 771 ) 711 6770 6 777 6 714 677. 6 779 6 77A TV. 6 777 6 740 الاعشى ( اعشى قيس ) : ٢٩ ، ٣٤، 61 .. 6 TV 6 TT 61486 1.4 6 1.4 6144 6 148 6 184 177 3 377 3 7773 707 الاعلم الهذلي: ١٩، ٢٩ 18 فوه الأودى: ٢٦ ، ١٥١ اكثم بن صيفى: ٧٩ : ٢٠١ ام الثوير : ٩٠ 77: ام جندب ام حسان (زوج عروة بن الورد): 6 17. 677 671 418 6 414 ام حكيم (بنت الحرث بن هشام) . VY ام سعد (بنت سعد بن الربيع): ٥٦ ام السليك بن السلكة: ٥٨ ام سهل : ١٤٦ ام مالك 77: اربد العامري: ٣٥ الجعدي):

10

6 1846 147 6 119 117 ابو عزیز بن عمیر : ۸۸ 6777 6 71X 6 71T ابو عمرو الشيباني: ٢١٩ ابو الفرج : ۲۲۱ ، ۲۹۸ ، ۲۹۹ ابو الفضل (احمد بن محمد الميداني): ATT ابو قيس بن الاسلت : ١١٨ ، ١٩٠٠ 191 ابو كلىة التيمى: ١٠٢ ابو الفوار : ٥٤ ابو مليل : ٨٨ ابو المهوش : ۲۵۷ ابوالنشناش: ٣١٦ ابو نواس ov: ابو وهب : ۹۲ ابو هلال العسكري : ٢٥٠ احمد إمين : ٣٠٠ احمد محمد شاکر: ۲۲۹ ، ۲۳۰ احمد مطلوب: ١٥ احمد ناحي القيسي: ١٥ الاحمر بن هوازن: ٧٩ الاحنف بن قيس : ١٩٨ احيحة بن الجلاح: ١٠٧ اخت ربيعة بن مكدم: ٢٦٦ الاخفش (سعيد بن مسعدة) : ٢٢٩ ام عمارة : ٦٥ الاخنس التغلبي: ٢٠٠ ، ٢٠٠ ازهر بن هلال: ٦١

ا بروکلمان : ۲۱۲، ۲۲۰، ۲۲۷ بسطام بن قیس : ۸۸ ، ۱۳۶ ١١١ ، ١١٩ ، ١٤٠ ا سامة بن عمرو: ١٨٧ ١٧٢ : ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٥٩ ، بن الفدس : ١٧٢ ١٧١ ، ١٦٧ ، ١٦١ بشامة النهشلي : ٢٠٠ بشر بن ابی خازم : ۱۳۸ ، ۱۶۳ ، 1906188 بشربن قیس : ۸۸ بشير بن عمرو بن موثد: ٨٣ بشير موت : ۷۰ البغدادي (عبدالقادر) : ۲۷٥ بكر بن وائل : ۳۳ ، ۲۲ ، ۷۸ ،۹۷۰ 1 . . 699 691 بلاشير : ٢١٦، ٢٢٥ ىنت منذر : ٢٢ بهدة نتاوس : ۷۰ (0) تأبط شرا : ۹۳، ۱۳۰ التنوخي : ٢٩٩ (°) ثعلبة بن عمرو العبدى : ۱۷۸

(3)

جابر بن حنى التفلبي : ٢٥٤ الحاحظ : ٢٥٦ ، ٢٥٦ 90: جرير بریر جساس : ۱۱۷ ، ۷۸ ، ۷۲ جعفر بن ابی کلاب : ۱٤٥ حليلة بنت المهلهل : ٦٠ الجميح : ١٨٧

ام ندبة ( زوج حديفة بن اليمان ) : | برد بن حارثة اليشكرى : ٩٩ ٢٦. ام هیشم : ۸۰ ۱۲۲ · مرؤ القيس: ٦ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٢٢ ، البسوس : ٢٧ ، ٧٨ ، ٢٢٠ 6771 6 714 6 174 770 6 777 6 777 امرؤ القيس بن عابس : ٢٣٦ امرؤ القيس بن مالك: ٢٣٦ اميرا : ١٥

امية بن ابي الصلت : ٢٧٠ الانباري : ۲۲۸ انس بن فاطمة: ٥٦ انیف س حلة: ۱۳۸ انيف بن حكم النبهاني : ٨٥ اودين : ١٢٤ اوزيريس : ١٢٤ -اوس بن حارثة: ٢٩٣ ، ٢٩٤ اوس بن حجر: ۱۲۹ ، ۱۷۵ ، ۱۸۰ 619961916111 137 3 307 3 1573 777 33.4

الاهشم بن سمى : ٦٤ ایاس بن قبیصة الطائی : ۹۹، ۹۸

( · )

باحیهوت : ۸۰ بجيربن الحارث: ١٨ ، ١٠٦ يحرين عبدالله: ٢٤٤ البحترى : ٢٣٢ بدر بن مسعر الكناني : ١٨ بدر بن معشر : ۱۰۳

(7)

حرب بن امية : ٨٧ الحرقة : ٣٦ الحسن بن رجاء : ٣٣٦ حسان بن ثابت : ٨٧ ، ٢١٤ ، ٢١٨، ٢١٨، ٢٥٧ حسين الخادم : ٢١٩ حصن بن حديفة : ٦٧ ، ٢٥٦ الحصين بن الحمام : ٨٨ ، ٨٨ ، ١٣١ ، ١٥٥ ، ١٥٨، الحصين بن بزيد الحارثي : ٣٤ ، ١٥٨ ، ٢٥٢

الحصين بن يزيد الحارثي : ٩٦ حطمة بن محارب : ١٨٧ الحطيئة : ١٣٠ ، ٢٧٦ صفية الشيبانية : ٢٦ الحكم بن مروان : ٢٥٤ حمادالراوية : ٢١٤ ، ٢١٩ ، ٢٢٠،

حمزة بن عبدالمطلب: ١٩٩ حمل بن بدر الفزاري: ٥٦ حنبل ( اخو عنترة ) : ٢٨٨ حنظلة بن ثعلبة : ٧١ ، ٩٨ ، ١٠١ الحوفزان ( الحارث بن شـــریك الشیباني) : ٩٦

#### (さ)

خالدبن جعفر: ۱۳۸ خالد بن يزيد البهراني: ۹۸ الخالديان: ۹۶ ، ۲۳۳ ، ۲۷۰ خداش بن عمرو: ۱۱۳ خديجة بنت خويلد: ۲۱ خراشة بن عمرو العبسي: ۱۷۲ خفاف بن ندية: ۱۶۷ خلف الاحمر: ۲۱۲ ، ۲۱۸ ، ۲۲۲،

الحارث بن حلِّزة : ۲۲۲ ، ۲۳۲ ، ۲۴۷ ، ۲۶۷ ، ۲۶۷ ، ۱۰۲ ، ۲۶۷ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۱۰۲ ، ۲۱۳ ، ۲۰۲ ، ۲۱۳ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳

الحارث بن عوف : ۱۰۹٬۵۷ ۱۱۱۰

الحارث بن وعلة : ١٥٣ الحارث بن دوس الايادي : ؟؟ الحارث بن النعمان : ١٤٢ الحارث بن ورقاء : ٣٥٧ الحارث بن هشام : ٧٧ حاطب بن قيس : ١٨١ ١٠٦ ١٠٦ حبيش بن دلف : ٧٩ حيية بنت رياح : ٥٦ حجل بن ملك كنده : ١٦٦

حجل بن ملك نده . ۱۲۱ حجل بن فضلة: ۱۷۱ حذيفة بن بدر : ۲۰۲، ۲۰۲ حزيم بن طارق: ۲۰۱ حزيمة : ۱۵۷

371 3 X71 الخنساء : ، ٢ ، ١٩٥ ، ٢٥٥ ، ردينة : ١٧٩ ، ١٧٥ ، ١٧٩ ۱۷۸: (أمرأة): ۱۷۸ الرسول محمد (ص) : ٢٠ ، ٢٢ ، (94 697 6 11 6 70 610161.8691 67.16 Y .. 6 19Y 417 : 077 : 5773 4.4

ریحانة بنت معد بکرات : ۲۲، ۹. ريطة بنت جذل الطعان : ٧١

(i)

الزبرقان بن بدر: ۱۳۸ الزبيربن العوام: ١٩٩ الزجاج : ٢٤ زرارة بن عدس: ٢٥٦ الزمخشرى: ٢٠ زهیر بن ابی سلمی : ۳۸ ، ۱۰۸ ، 111 6 1.9 6704 6 741 6 740 NOY زه) بن جناب: ۲۳٦ ، ۲٤٩ زيد بن حسان الكوفي: ٩٩

زید بن عدی بن زید : ۹۷ زيد الخيل : ١٣٩ ، ١١٨ ، ١٣٩ ، 617161006181 789

(w)

سامي مكي العاني: ١٥

الخليل بن احمد: ٢١٥ ، ٢١٥ ، ٢٥ ، ٦٩ ، ٦٨ ، ١٣٣٠، 91: خنابر

(3)

دارغون : ۸٥ درم بن عقال : ۲۲۱ clec : AAI دختنوس : ٥٦ دريد بن الصمة : ٤٠ ، ٢٠ ، ١٨ ، (VY6 V1 6 V. 679 611161176110 61006 1486 148 6777 6 788 6 197 ( 17 ) 777 ( 778 T. A 6 TVT

(3)

ذؤاب بن اسماء العبسى : ٧٢ ،٧٣٠ 1116117 ذو الاصبع العدواني: ١١٩ ، ١٨٥ ذو البردين (عامر بن احيمر): ١٢٩ ذو الفنصة : ٩٦ ذي يزن : ۱۷٤ (3)

راشد بن شهاب الیشکری: ۱۷۱ ، 114 6 11. الربيع بن فاطمة : ٥٦ ربيعة بن جشم: ٢١٣ ربيعة بن مقروم: ۷۷ ، ۸۲ ، ١٥٤ اساعدة بن مرة: ١١٨ 7... 6 194

(ص)

صاحب الصمصامة (عمرو بن معد صخر بن عمرو (اخو الخنساء): 77.6700

صفية بنت ثعلبة : ٧٣ ، ٧٥ ، ٧٥ الصولى: ٢٣٢

(ض)

الضبي : ٢٣٤، ٢٢٥ V9: ضرار ضمرة بن ضمرة النهشلي: ١٣٨

(b)

طارق : ٦٦ طه حسین : ۲۱۲، ۲۱۷ کا۲۱۹ 777

الطبرى : ۲۲۰ طرفهبن العبد: ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۸ ، ۶۰ 740 6 777 6 17.

749

الطرماح : ١٤٤ طريف العنسرى: ١٨٨ طريف بن تميم : ١٩٩ الطفيل بن مالك : ١٣٩ الطفيل الفنوى : ٧٦ ، ١١٧ ، ١٣٧٠ 61896 188 6 18. 617. 6 10Y 6 101 T.V . V.L

(8)

عائشة : ٢١٣ عاتك : ١١٠ عاصم بن عمرو: ١٠٧ عامر بن صعصعة : ٩٦

ستارك : ۸٥ سريج : ۱۷۲ سعد بن الحشرج: ۲۹۳ ، ۲۹۸ یکرب) : ۱۲۹ سعيد بن زيد الانصاري : ٦٥ سفانة بنت حاتم: ۲۹۳ ، ۲۹۹ ، 4.4

> سفیان بن ربیعة : ۱۳۹ سلامة : ١٧٤ سلامة بن حنال : ١٧٠ ، ١٧٠ 67886 777 6 19.

> سلمةبن هند: ۱۳۸ السليك بن السلكة : ٥٦ ، ٥٧ ، 341 3 VAI 3 LAL

سليمي 71: 7.609601 سمث 144 6 140 6 179: سمهر السمؤال: ١٣١، ٢٢١ س'مير VA : سنان بن حارثة : ١٢٦ 11: سينو به 148: السيوطي

(ش)

9. : شاس شداد بن معاوية العبسى : ١٣٨ الشماخ : ١٦٩ ، ١٨٢ الشنفرى : ١٣٠، ١٦٩، ١٧٩، 6777 6 7. 7 6 1 1 0 747

> شوقی ضیف: ۱۵ ، ۲۲۲ شيبوب : ۵۳

۲۹۳ : عتبة بنت عفيف : ۲۹۳ ١٣٤ ، ١٣٨ ، ١٣٩ ا عتبة بن الحارث : ٢٧٦

عدى بن حاتم: ١٢٧ ، ١٢٨ ، ٢٩٣ ، 799

> عدي بن زيد: ۲۱۶،۹۷ عروة بن لزبير : ٢١٢، ٢١٣

عروة بن الورد: ١٤ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٢٠

171 · 171 · 171

· . 7 · 7 · 0 · 7 \* 7

64.96 4. V 6 4. V

6414 6 411 6 41.

31700170 5170

6440 6 41V 6 41A

TTV

عقبة بن ربيعة: ٢٨

عقيل بن عاقة : ٢٥٧

علقمة بن عبده: ۲۲ ، ۱۹۵ ، ۱۹۷ ،

747 : 740

علقمة بن علاثة : ١٣٤ ، ١٥١ ، ٢٥١ عمارة بن فاطمة بنت الخرشب : ٥٦

عمارة عسى : ٨٣

عمر بن الخطاب (رضى) : ١٣ ، ٠٦٠ 7X > 771 > 777

عمر بن عبدالعزيز : ۲۱۲ ، ۲۱۳ عمرو بن الاهتم : ٨٥ ، ١٢٦

عمرو بن ثعلبة الشيباني : ٦٦ ، ٧٥ عمر وين كلثوم: ٣٧، ١٠٤، ٢٢، ١٦٤

411 , 171 , 174

577 > 877 > 1373

737 3 737 3 807

عمر و بن مالك : ٨٨

عمرو بن معد يكرب . ٧٢ ، ٩٠ ،

عامر بن الطفيل: ٢٦ ، ٥٥ ، ٥٥ ، | عتبة بن الحارث ( فارس تميم ) :

697697619

109 6 108 6 181

678V 6 1A7 6 170

67006 7016 747

عامر بن معشر بن اسحم : ۲۷۰

العباس بن مرداس: ۲۷۰

aullunka alcei: 777 6 . TT

عبدالشارق بن عبد العزى : ١٩٤، 17.

عبد قيس بن خفاف : ١٦٦ ، ١٨٨٠ YOY

عبدالله بن حدعان : ٢٥٦

عبدالله بن الزبير: ٢١٣

عبدالله بن الصمة : ١١٦٥ ١١٣٥ ١١٦٥

411 : 000 : 117

377 3 777

عبدالله بن عتبة بن مسعود : ٢١٢ عبدالمعبدخان: ١٢٠

عبدالملك بن مروان: ۱۳۱، ۱۳۱۰

عبديفوث بن وقاص : ٢٠١ ، ٢٤٥ YOY

عبيد بن الابرص : ٣٨ ، ١٧٦ ،١٧٨ ، 317 0 577

عبيدالله بن ابي بكر : ٣٠٤

عىلة · TAT 6 07 6 07 :

317 3 017 3 5173

679. 6 TA9 6 TAV

777

عتبة بن بجير: ٣١٦

( e)

فاطمة بنت الخرشب: ٥٦ فاطمة بنت الوليد بن المفيرة : ٧٢ الفتح بن خاقان : ٢٣٢ الفرارالسلمي: ١٩ فراس بن عبدالله بن سلمة : ٢٤٤ الفرزدق : ٥٥

فضالة بن كلدة : ١٣٨ ، ٢٦١ فضالة س هند : ١٣٨

> فكيهة : ٢٥،٧٥ الفندالزماني: ١٠٥ : 13 فيلبي

> > (B)

قبيصة النصراني : ٩١ قدامة بن جعفر : ٢٥٠ قدامة بن موسى : ۲۱۸ قرادبن حنش: ۱۷۸ قراد بن غوية: ١٢٠ قرفة بن حذيفة : ٦٧ اقعضب : ١٦٩

قيس بن الخطيم: ٢٧ ، ٨١ ، ٢٠١٠ 61AY 6 110 6 117 6781 6787 6 197 YOY

قيسى بن زهير: ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٧ ، TV7 قیس بن عاصم: ۱۲۹ ، ۱۳۱

> قیس عیلان : ۱۳۸ قیسی بن مسعود : ۹۸ ، ۱۷۱ 44: قىصر

6177 6 177 6 1.V 6148 6 179 6 149 TV7 6 19. 6.11.

عمرو بن المنذر ( ابو هند ) : ۲٤٠ عمرو بن هند: ۲۹۳ ، ۲۹۶ عميرة بن جعل: ١٧٥ ، ٢٥٢

عنترة بن شداد : ۱۳ ، ۲۷ ، ۲۷ ، 6 00 6 08 6 04 61.8619617 ٢٩: فطيمة ١٣٤، ١٣٠ فطيمة 618061496140 61406 104 6 187 6 1776 177 6 174 619761986194 717 3 777 3 3773

67V.6 78V 6 740 1777 6 770 6 777

6779 6 TVX 6 TVY **6717 6 711 6 71.** 

477 3 377 3 0773 ۷۸۲ ، ۸۸۲ ، ۶۸۲

777 6 770 6 79.

عنترةبن اسد : ٨٦ عوف بن الاحوص: ١٧٢ عو ف بن عطية : ١٩٢ ، ٨٤ ، ١٩٢ VEV عيينة بن حصن : ٢٥٦

(è)

غالب : ۲۸ غنی بن اعصر : ۱۳۷ غنية بنت الحشرج: ٥٨ غيظ بن مرة : ١١٠

مالك بن زهير العبسى : ١٠٥ مالك بن قراد : ۲۸۷ مالك بن نوبرة : ٩٠ ١١٣ ، ١١٣٨ ، 331 3 777 6799 6 797 6 791 : ماوي" 4.8 6 4.7 ماوية بنت عبد مناة : ٥٦ 777 : المرد متمم بن نویرة: ۱۳۸ (187 6 180 68V: 131 ) F31 ) 777 المتوكل 747: المثقب العبدى : ٢٣٦ محمد بن اسحاق: ۲۱۶ محمد بن حبيب : ۸۰ ، ۹۰ محمد بن القاسم الانبارى: ٢٢٧ مخارق : ۲۷۱ ، ۲۵۲ المخيل السعدى : ١٢٦ مر حلیوث : ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۲۲ المرقش : ٢٣٠ المرقش الاكبر: ١٥ ، ٥٥ مرة بن ذهل : ۱۱۷ مرة بن عوف: ۲۷ ، ۱۱۸ المزردين ضرار: ١٨٠ ، ١٤٢ ، ١٧٠ ، 6447 ( 191 ( 149 737

> مسافع العبسى: ٢٦٥ المساور بن هند ، ۱۷٦ مسكين الدارمي: ٣١٦ مسهرين يزيد: ٢٩ مصعب بن عمير : ١٥٠ ٨٨ معاویة بن ابی سفیان : ۳۱۵

(旦)

كأس بنت الكلحية : ١٥٦، ١٥٣ كبشة ( أخت عمرو بن معد يكرب ) 194 . 114 . VT کرز بن عامر: ۲۷ كرنكو (المستشرق): ٢٣٣ · 17 · 77 · 37 · 37 · 61.. 69A 69V 1.7 کعب بن مامه : ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ الكلبي ١٣٧٠ كلحبة (هبيرة بن عبد مناف) : ١٣٨ الكلحبة اليربوعي: ١٤٣ ، ١٥٦ کلیب : ۲۲ ، ۷۸ ، ۲۸ ، 611161116118 4.71 6 707 6 7.7 77. 6 777

(4)

لبيد بن ربيعة العامري: ٣٣ ، ٣٥ 6 777 6 777 6 TV 777 لقيط : ٢٥٦ ، ٢٥٦ ١٤: ليس لويس شيخو (الاب) : ٧٥ ليال ١١٧: ٢٢٦ ، ٢٢٦

(9)

144: ماسيخ ماسخة ١٧٧ ماسیه 117: مالك بن حريم الهمذاني: ١١٢ ، مصطفى السقا: ٢٣٥ 780

(9)

الوارد : ۲۲۹ ، ۲۳۵ وداكبن ثميل : ۱۵۵ و لكن : ۸۵ ، ۵۹

( 10)

الهامرز النسوي : ۹۸ ، ۹۹ ، ۱۰۱۰ هاني بن قبيصة بن هاني بن مسعود : ۹۸، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۸،

هبةالله العلوي ( ابن الشجري ) :

الهذيل بن هبيرة الاكبر التغلبي ( ابو
حسان ) : ٩٧
هرم بن سنان : ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١١ ، ١١١ هند بنت حذيفة : ٢٢
هند بنت عتبة : ٦٢ ، ٢٢
هند بنت عقبة : ٦٠ ، ٢٢
هند بنت عقبة : ٦٠ ، ٣٢ هند بنت النعمان : ٣٣ ، ٣٣ ،

(2)

يزيد بن حاتم: ١٩٧ يزيد بن حرثة اليشكري: ٩٨ يزيد بن خذاق: ١٣٩، ١٥٩ ١٨٨، ١٥٩ يسار (راعي زهير): ٢٥٣ يوسف بن سليمان(الاعلم الشنتمرى): يوسف بن سليمان(الاعلم الشنتمرى): يوسف بن سليمان(الاعلم الشنتمرى): يوسف خليف (الدكتور): ٥٠٨، معاوية بن عمرو (اخو الخنساء): 100 معد بن عدنان أ ١١٠ المفضل الضبى: ٢١٤، ٢١٩، ٢٢٠،٢١٩ 777 6 777 6 777 المفضل النكرى: ٨١ المنخل اليشكرى: ١٩٠ المنذر بن ماء السماء : ١٤ 11. : منشم 7.1: منصور TV1 6 VT : منقذ المهدى (الخليفة العباسي): ٢١٩، GTT9 G TTA G TT. المهلهل ( اخو كليب ) : ۱۸ ، ۸۸ ، 611161106114 67. 76 149 6 148

(0)

117:

مو ير

177 6 771

النابغة الجعدي : ۸۵ ، ۱۹۷ ، ۲۲۱، ۱۲۲، النابغة الذبياني : ۲۲ ، ۱۲۱، ۲۳۱، ۲۳۲، النابغة الذبياني : ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵، ۲۳۵ ، ۲۰۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۵ ، ۲۳۰ نافع بن حجر : ۲۳۱ النعمان بن الحارث : ۲۳۳ ، ۲۸۰ النعمان بن المنذر : ۲۹۷ ، ۹۷، ۱۳۹ نوار ( زوج حاتم الطائي ) : ۲۹۲ ، ۲۲۲ نوار ( المستشرق ) : ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲

### القبائل

| بنو ذهل بن شيبان : ٧٤ ، ١٠١     | ( 1)                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| بنو رواحة : ۹۷                  |                                        |
|                                 | آل بدر نام ۱۹۵                         |
| بنو ریاح بن یربوع : ۱۳۷         | ال سعد : ٦٤                            |
| بنو سعد : ۲۹                    | آل فراس : ٧٠                           |
| ساليم ١٣٨ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ،         | آل وائل : ٦٤                           |
| ۲٦.                             | اشجع : ١٩٦                             |
| بنو الشريد : ١١٦                | الاوس : ۲۷۱،۲۰۰،۲۷۱                    |
| بنو شیبان : ۷۹،۷۹،۷۹،           | أياد ١٩٩٤، ٩٩                          |
| 611061.161                      | ************************************** |
| 110 6 1 . 1 6 1                 | (ب)                                    |
| بنو صفية : ۷۷                   |                                        |
|                                 | ابراهیم : ۳.۳                          |
| بنو عامر بن صعصعة : ۳۲ ، ۷۷     | بکر : ۲۶،۲،۲۱۱۱۱                       |
| (178(97 ( 79 ( 7)               | 177                                    |
| 77. 6 789 6 18.                 | بلعنبر : ١٠٥                           |
| بنو عبد الدار: ٥٦ ، ٨٦          | بنو اسد : ۱۱۶، ۲۵۳                     |
| بنو عبدالله بن غطفان : ٢٥٣      | بنو امية : ٨٦                          |
| بنو عبس : ۷۷ ، ۲۸ ، ۹ ، ۹۷ ، ۹۷ | بنو آکل المرار: ۱۸۹                    |
| YVX YY7 ( 11X                   | بنو بکر : ۱۹۳، ۹۶، ۷۶، ۱۹۳،            |
| بنو عجيل : ٧٤                   | بنو تميم : ۹۲ ، ۱۳۸ ، ۱۶۳ ،            |
| بنو عمرو بن جندب : ۱۱۶، ۱۹۹،    | 4.4 6 188                              |
| 770                             | بنو ثعلبة : ۱۱۸، ۱۳۲                   |
| عواد : ٥٦                       | بنو جشم : ۲۳، ۲۸، ۷۰، ۱۷۸۱             |
| عوار :۷٥٧                       | بنو جعدة : ۱۳۷، ۱۳۸                    |
| بنو غنم : ۱۰۸                   | بنو الحارث: ۷۷                         |
|                                 | بنو الحارث بن كعب: ٧٧                  |
| فراس ۲۱: آیا                    |                                        |
| قیس بن ثعلبة : ۸۸               | بنو حنيفة ١٠٠٠ أنا ٧٤٠                 |

| (5)                                           | انانة : ۱۰۳،۷۸،۷۲،۲۸           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| خثعم : ۱۰۶،۹۲،۱۰                              | 117                            |
| الخزرج : ۲۷۱،۲۰۰،۲۷۱                          | اجيم : ٤٧                      |
| (3)                                           | مازن : ۷۹                      |
|                                               | مالكبن كنانة : ١٠٠٠            |
| دودان : ۱۱۶                                   | مرة : ۱۱۸،۱۰۹                  |
| (3)                                           | مقاعس : ۱۵۳                    |
| ذبیان : ۷۰ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۱۰۹،                   | منقر : ٦٤<br>نصرين معاوية: ١٠٣ |
| 400 6 784 6 11.                               | النمر بن قاسط: ٢١٣             |
| TYA 6 77.                                     | وابش ١٨٠٠                      |
| 737                                           | ملال : ۱۳۷                     |
| ذهل بن شيبان : ۱۰۲                            | يربوع : ۹۲،۹۲                  |
|                                               | (5)                            |
| (3)                                           |                                |
| الرباب : ۷۷                                   | تفلب : ۸۸،۷۸                   |
| ربیعة : ۲۶، ۲۸، ۹۷،                           | (789 6 197 6 118               |
| رهم : ۱۰۸                                     | 707 6 708 6 707                |
| (3)                                           | تميم : ۲۰۰۴ تنوخ               |
|                                               |                                |
| زبید : ۹۰٬۷۲                                  | (ث)                            |
| ( س )                                         | ثقیف ۱۷۱:                      |
| سعد : ۱۱۲                                     | (5)                            |
| ( ش )                                         | جرهم : ١١٠                     |
|                                               | جعفر : ۲۹، ۹۰، ۷۹، ۹۰، ۱۱۱     |
| شنوءة ١٠٤:                                    | 789                            |
| (ض)                                           | (7)                            |
| الضباب : ٧٩                                   | حائل (بطن) : ٨٥                |
| الضباب : ۷۹<br>(طی)<br>طیء : ۲۶۹٬۱۲۷٬۹۷، ۲۵۹٬ | حمير : ۱۱۸                     |
|                                               | حي اسماء ( بنو فزارة ) : ١٠٤ ، |
| طيء : ۲۱۷٬۹۷،۸۰                               | ۱۳۲٬۱۱۸ مرة : ۱۰٤ -            |
| W.W ( Y99                                     | حي مرة ١٠٤٠                    |

(9) (8) (A76 OV 6 OF 6 8. : مالك 118: 611. (1.9 6 VT 69.6 AV 6 V9 6 77 : مذحج TA9 6 19A 6 197 97 9. : 1.7699: مر اد عجل YOE : مر ثد (غ) V8: مضم معدين عدنان: ۳۳ ، ۹۹ ، ۱۷. ۵ 19761776111 : غطفان 781 6 78. 6 7 .. (e) V1: معشر بکر منولة TV : 7886197: فز ارة (0) (Ö) نــزار No : نفيل Y 89 : 6 1.7 6 A7 6 VY : قر ىشى النمر بن قاسط : ١٢٩ ، ٩٨ ، ١٢٩ CTIV 6 TIT 6 11. 1.8600: نهد TV1 6 TIA 78. : قضاعة (9) وائــل : ١٤١،١٠٦، ١٤١ (旦) (0) 118: كاهل 91: هذيل 117: همدان (1) 6 TT. 6 9.68. : هوازن اللهازم ( بنو تيم الله بن ثعلبة ) : ١٠٢ 797

#### الام\_اكن

| حنو قرأقر : ١٠١                           | (1)                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| حیدر آباد : ۲۳۳                           | اثینا : ۱۲۵                 |
| الحيرة ١٠٠٠، ٩٨ ، ٢٠٠                     | ١حد : ١٤، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٠      |
| (†)                                       | 7.1                         |
| الخط : ۲۰۱،۱۷۶                            | الاخرم : ۲۸، ۷۰             |
| الخندق : ٨٦                               | ارمينية : ۱۷۳               |
| خيبر : ۲۰۱                                | اظلم : ۲۶۲،۱۵۵              |
|                                           | افریقیا :۱۱                 |
| <b>(د)</b><br>الدَّبا (سوق): ۲ <b>۶</b> ۶ | الاندلس : ٢٣٥               |
| دلفی : ۱۲۰                                | اورباد ۱۰: ۱۰ المالة المالة |
| دمون : ۱۱۶<br>دمون : ۱۱۶                  | الاهواز : ٤٠٣               |
|                                           | (ب)                         |
| (3)                                       |                             |
| ذات السليم : ٨٣                           | البحرين : ١٧٤               |
| ذو قار ۲۰۰۰ ، ۹۹،۹۸ ، ۱۰۰۰                | بدر : ۱۹۹، ۱۲۹، ۱۹۹         |
| 1706 1.7                                  | ابوی : ۲۶۰                  |
| ذي مجاز : ۱۹۹                             | (")                         |
| (3)                                       | تبعة : ۱۲۷                  |
| الربع الخالي: ١٦                          | تهامة : ۲۲، ۲۶، ۲۷          |
| الردم : ۲۷                                | (5)                         |
| رهوة (جبل) أ ٣٧                           | الحِبابات : ٩٩              |
| (3)                                       | الجزيرة العربية: ٢٠٦        |
| زرود : ۱۰۲، ۱۶۳                           | جو ( وادي ) : ۲۵۳           |
| زمزم : } }                                |                             |
|                                           | (7)                         |
| ساباط: ۹۷:                                | الحجاز : ۲۶، ۹۱، ۹۲، ۹۱     |
| الستار : ۲۶۲،۱۵٥                          | الحديقة (قرية) ١٩٨٠         |
| 141 • 100 • 3001                          | حسي : ۲۷، ۲۵۰               |

(9) سحستان : ۲۰۶ السراة (حيال): ٢٦ 1337 مأرب 100691: سفوان ماوان (وادى) : ۱۱۲ ، ۲۱۷ السيندن : ٢٦٢ مخفق : ۱۹۱ المدينة (يشرب) : ۱۷۸ ، ۲۱۳ ، (ش) MIT 111: الشيام 717: متردم 148: شرعب مرج القلعة : ١٧٣ (b) المشر ف 111: \* 337 ملزق 1771: الطائف ۸۲ : طريف (0) 418648.680684 : نجد (3) 1.0: نجران 119: عمادان €0: النفود 6708 6 1.9 6 0: العراق (9) 3.4 199 6 1. 7 6 VA : عكاظ 94: واسط TV1 : عمان 110: اولمبيا (ف) (0) فائش (وادى) : ١٧٤ 1Vo : هجر الفروق : ٢٤٤ 177: هر شي (ق) 14. : الهنا القاهرة : ١٥٠٨ (2) 191: القذاف 11/8: الىمامة (旦) «1XT « 1YT « 1Y1 : اليمن XIX الكوفة : ۲۲۷،۲۲.،۹۷

## الايسام

| (ص)                            | (1)                          |
|--------------------------------|------------------------------|
| يوم الصفقة : ٢٠١               | يوم اراب : ٤٤، ٢٢، ٧٢        |
| الصلعاء : ١٩٦                  | اعشاش : ۹۶                   |
| (ظ)                            | (ب)                          |
| يوم ظهر الدهناء : ٢٩٣          | يوم البسوس: ٩٤               |
| 111 22221 342 13.              | يوم البعاث : ٥٥              |
| (3)                            |                              |
| يوم عراعر : ٢٧٩                | (")                          |
| (ف)                            | يوم تحلاق اللمم: ٩٤، ١٩٦     |
|                                | (-)                          |
| يوم الفجار (حرب الفجار) : ١٩٤٠ | (5)                          |
| 1. 4 6 1. 7 6 90               | يوم جبلة : ٩٧                |
| الفروق : ۲۸، ۲۷۸               | يوم جدود : ۹۷                |
| فيف الريح: ٣٣، ٨٩، ٩٠،         | (7)                          |
| 1.8 697                        | يوم حرس: ٢٤٩                 |
| ( ق)                           | حليمة : ١٩٧، ٩٤              |
| يوم قضة : ٣٣                   | الحنو : ا                    |
| (4)                            |                              |
| يوم كلاب : ۷۷، ۹۲، ۹۶، ۹۷،۹۶،  | (3)                          |
| 7.1                            | داحس والغبراء: ۱۰۵،۹ ۱۰۵،۱   |
|                                | (YVO ( 1.9 ( 1.A             |
| (7)                            | AVY.                         |
| يوم مذحج : ٧٧                  | (3)                          |
| المشنقر : ٤٥                   | يوم ذي قار : ۲۲، ۲۱، ۷۵، ۸۷، |
| (9)                            | 94698                        |
| يوم الويدي ٠٠٠                 |                              |
| و قعة حجر : ٦٧                 | ( س )                        |
| ( 🕒 )                          | يوم سفوان : ۷۹               |
| يوم الهباءَة: ٢٧٩ ، ٢٧٩        | ( ش )                        |
| هرامیت ۷۹:                     | يوم شعب جبله : ٩٤            |
| ,                              |                              |

# الخيـل

| \$ ·      |          |                  |                                        |           |
|-----------|----------|------------------|----------------------------------------|-----------|
|           | (3)      |                  | (1)                                    |           |
| and the   | 147:     | الر قيب          | 179:                                   | الابجر    |
| 14        | (س)      |                  | 147                                    | اثال      |
|           | 109      | سبحة             | 179:                                   | الادهم    |
|           | 144 :    | ستبسًل           | 147                                    | اسبل      |
|           | 149:     | السلس            | 177:                                   | اعوج      |
|           | (ش)      |                  | (5)                                    |           |
| 1-0/189   |          | الشموس           | 180 6 147 :                            | جروة      |
| 1096149   |          | الشيط            | 147:                                   | جلوی      |
|           | 147 :    |                  | 147 :                                  | الجون     |
|           | (3)      | .1 11            | (7)                                    |           |
|           | 147      | العباب           | 180 6 147 :                            | حذفة      |
| (107 (189 |          | العرادة          | 147                                    | الحمالة   |
|           | 101      | , a :m           | 140:                                   | الحنفاء   |
|           | 144:     | الفراب<br>العطاف | ( <del>'</del> ż)                      |           |
|           | 144:     | العصاف           | 149:                                   | خصاف      |
|           | (غ)      |                  |                                        |           |
| 6 1.0 6 9 | 0 6 VA : | الفبراء          | (3)                                    | داحس      |
| 147 6 1.9 |          |                  | (1.0 ( 90 ( VX :                       | واحسن     |
|           |          |                  | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |           |
|           | (ف)      | هٔ اهٔ           | 181:                                   | دوول      |
|           | 147:     | فياض             |                                        | 0,330     |
|           | ( ق)     |                  | (3)                                    |           |
|           | 144:     | قارزل            | 147:                                   | ذو العقال |
|           |          |                  |                                        |           |

| 17%:                                | النحام  |     | (4)          |         |
|-------------------------------------|---------|-----|--------------|---------|
| (180 (181 (117 :                    | النعامة |     | 181:         | کامل ا  |
| 717 6 109                           |         |     | 181:         | الكميت  |
| (9)                                 | 99.     | 181 | (J)<br>(ITV: | لاحق    |
| 147:                                | الوجيه  |     | 147          | اللطيم  |
| 6 18% 6 18% 6 % 1 : 717 6 187 6 181 | االورد  |     | (7)          |         |
| 111111111                           |         |     | 140:         | المذهب  |
| ( 🕭 )                               |         |     | 144:         | المزنوق |
| 1816149:                            | الهطال  |     | 14%:         | معروف   |
|                                     |         |     | 127 :        | مكتوم   |
| (2)                                 |         |     | (0)          |         |
| 179:                                | اليحموم |     | 17X:         | ناصح    |

( L. )

#### فهرس الموضوعات

| ٨    | _ | 0   | يف | -<br>خل | سف   | يو،   | کتو ر  | الد    | جليل        | اذ ال | لاست   | فديم ا | تن    |
|------|---|-----|----|---------|------|-------|--------|--------|-------------|-------|--------|--------|-------|
| 10   | _ | ٩   |    |         |      |       |        |        |             |       |        |        |       |
| 7+7  | _ | 14  | ٠  |         |      | ٠     | ٠      | ىية    | <b>.</b> وس | الفر  | : ا    | الاو   | الباب |
|      |   |     |    |         |      |       |        |        |             |       | الاول  | فصل    | ال    |
| ٤٠   | _ | 19  | ٠  | ٠       | +    | ٠     | عة     | ، الله | وكتب        | ,     |        |        |       |
|      |   | ٤١  |    |         |      |       |        |        |             |       |        |        |       |
| 191  | _ | 147 | ٠  | ٠       | ٠    | ية    | روس    | ِ الف  | عناصر       | ك : ٠ | الثالن | فصل    | 11    |
| 7+7  | _ | 197 | •  | •       | •    | ية    | روس    | . الف  | تقاليد      | : 6   | الراب  | فصل    | 11    |
| 777  | _ | 7.4 | ٠  | ٠       |      | ä     | س      | فرو    | ر ال        | شع    | ي:     | الثان  | الباب |
|      |   |     | ية | وقضب    | لي و | لجاها | عر اا  | الشه   | اولية       | : 4   | الاول  | فصل    | الا   |
| 774  | _ | 7+0 | ٠  | ٠       | ٠    | ٠     | •      | حال    | الانت       |       |        |        |       |
| 747  | _ | 772 | ٠  | ٠       | سية  | لفرو  | عر اا  | ر ش    | مصاد        | : (   | الثاني | فصل    | 11    |
| 777  | _ | 747 | ٠  | سية     | غرو  | عر ال | ت شـ   | وعاد   | موض         | : خ   | الثالة | فصل    | ال    |
| 411  | _ | 774 | ان | رىيد    | الفر | براء  | شع     | نال    | ذجم         | نما   | : ث    | الثال  | الباب |
| 79.  | _ | 740 |    | ٠       | ٠    | ö     | عنتر   | عند    | لحب         | 1:    | الاول  | فصل    | ال    |
| 4+ 5 | _ | 791 | ٠  | •       | ٠    | نم    | ila -  | عند    | الكوم       | 1:    | الثاني | فصل    | ال    |
| 414  | _ | 4.0 | ٠  | ٠       | ٠    | اكية  | اشتر ا | وال    | عروة        | : ئ   | الثالة | فصل    | ال    |
| 471  | _ | 419 |    |         |      |       |        |        |             |       |        | خاتم   |       |
| my   | _ | 479 | ٠  |         |      | •     |        | عه     | ومراج       | ث و   | البح   | صادر   | 20    |
| 44.  | _ | mma |    |         |      |       |        |        |             |       |        | بارس   |       |